

= 111

الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة

Y

كل أنحسقوق محفوظت للناشر الطبعة الأولى ١٤٣٩هـ \_ ٢٠١٨مر موق النشيئة عن البرين الخرائي الفؤران المعالمة المناسبة ا

\*\*\*\*\*

# الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة

للشيخ أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي عقيل البغدادي (٤٣١ ـ ١٣٥هـ)

قابله بأصله، وضبط نصه، وشرحه عبد الله بن صالح الفوزان





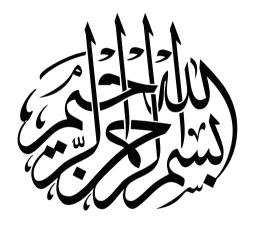









الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد بن عبد الله خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

### أما بعد:

فهذه فوائد جمعتها ودوَّنتها بيانًا واستدلالًا لـ«فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة» التي ألَّفها شيخ الحنابلة في زمنه أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي المتوفى سنة (٥١٣هـ).

وهذه الرسالة من أنفس ما كتب في هذا الموضوع ـ وهو الآداب ومكارم الأخلاق وما يضاد ذلك ـ ووجه نفاستها:

ا ـ أنها كتبت بقلم عالم جليل، يُعدُّ فرد زمانه علمًا ونقلًا وذكاءً وتفننًا، كما يقول الذهبي (١).

٢ ـ أنها كتبت في زمان متقدم، وهو آخر القرن الخامس أو أول السادس.

٣ ـ أنها رسالة مختصرة مجرَّدة عن الدليل في غالب مسائلها.

٤ \_ أنها رسالة واضحة العبارة، كُتبت على هيئة فصول

<sup>(</sup>۱) «ميزان الاعتدال» (۳/ ١٤٦).



تختلف في الطول والقصر، بلغ عددها اثنين وعشرين فصلًا.

• أنها مشتملة على ما يزيد على مائة وثلاثين نوعًا من الآداب والأخلاق، مما يتعلق بآداب السلام وقرائنه، واللقاء، والاستئذان، وآداب المشي، ومجالسة الناس، وما يتعلق بالزينة، وآداب الأكل والشرب والنوم، وحضور المساجد، وحضور الولائم، وعيادة المريض، ومسائل الغيبة، وما يتعلق باللباس والصور، وأحكام التداوي، وما يتعلق ببر الوالدين، وكفارة المجلس، ومسائل أخرى.

وليس لهذه الرسالة سوى مخطوطة واحدة ـ فيما أعلم ـ موجودة في تركيا ضمن مجموع يحتوي على هذه الرسالة وغيرها، وهي من صفحة (١٢١) كتب على غلافها: «فصول في الآداب ومكارم الأخلاق»، وقد كتبت بخط واضح، يؤخذ عليه بعض الملاحظات الإملائية، ويبدو أنه متأخر كثيرًا عن عصر المؤلف، وقد ذكر الدكتور: رمضان شثن في «مختاراته» أنه كتب في القرن التاسع الهجري(١).

وقد يسَّر الله تعالى الحصول على هذه المخطوطة بواسطة أحد الإخوة المقيمين في تركيا \_ أجزل الله مثوبته \_ وتمَّ \_ بحمد الله \_ الحصول عليها، وتصحيح ما في المطبوع من خطأ وسقط، وتقديم وتأخير (٢).

ولا شك في نسبة هذا الكتاب إلى ابن عقيل، لكن هل هو كتاب مستقل يحمل هذا الاسم \_ كما قد يفهم من مقدمة

<sup>(</sup>۱) انظر: «مختارات من المخطوطات العربية النادرة في مكتبات تركيا» ص(١١٦) للدكتور: رمضان شثن.

<sup>(</sup>٢) طبع الكتاب الطبعة الأولى عام (١٤٢٢هـ) بعناية الدكتور: عبد السلام السحيمي، أستاذ في قسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، أثابه الله.

الناسخ \_ أو أنه مستلُّ من كتاب لابن عقيل اسمه «الفصول»؟ لا أستطيع أن أجزم بواحد من الاحتمالين، وإن كنت أميل إلى الثاني، لأمور:

أولها: أن الذين نقلوا عن ابن عقيل؛ كابن مفلح والمرداوي والسفاريني ذكروا مسائل وزيادات ليست في هذه المخطوطة، وقد يكون لهذا الكتاب نسخ خطية أخرى.

ثانيها: أن الكتاب بهذا القدر اليسير \_ على نفاسته \_ قد لا يُعدُّ مؤلفًا مستقدًّ لعالم جليل كابن عقيل، فيبدو أنه جزء من كتاب ابن عقيل «الفصول في الفقه»، وهو الذي يعزو إليه من تقدم ذكرهم.

وكون هذه الآداب جزءًا منه له نظير في صنيع جمع من المؤلفين المتقدِّمين والمتأخرين، فهذا ابن أبي موسى الحنبلي المتوفى سنة (٢٨هـ) له كتاب «الإرشاد» في الفقه، وفي آخره جُمل من الآداب من ص(٥٢٣ - ٥٥١)، وهذا ابن بلبان الحنبلي - أيضًا - المتوفى سنة (١٠٨٣هـ) له كتاب «مختصر الإفادات» وقد جعل جزءًا منه في الآداب من ص(٣١٥)، وهذا ابن أبي زيد القيرواني المالكي (م٣٨٩) له متن «الرسالة» في الفقه، وفي آخره عدة فصول في الآداب.

ثالثها: ما جاء في مواضع من الكتاب من عدم تسلسل الأفكار وارتباط المتأخر بالمتقدم، وأكتفى بمثالين:

ا ـ لما ذكر الترخيص في ضرب الدف في النكاح، وساق الحديث في هذا، قال: «ولا بأس بأسماء الله تعالى والتعويذ به» ثم ما معنى هذه العبارة؟

٢ - في ضمن آخر فصل ذكر استحباب ختام المجلس بالدعاء المعروف، وكان ينبغى أن يكون هذا نهاية الكتاب، لكن

بعده يقول: «ويكره الجلوس في ظل المنارة، وكنس البيت بالخرقة، والشرب من ثلمة الإناء»!

وأما ما ذكره ابن مفلح في مقدمة كتابه «الآداب الشرعية» من أن عددًا من العلماء ألَّفوا في الآداب، فهذا لا يعني أن كل واحد ممن ذُكِرَ أفردها في مصنف مستقل، بدليل أن أبا داود لم يفرد في الآداب، وإنما ذكرها في آخر «سننه»، وكذا ابن أبي موسى، كما تقدم، وعلى أيِّ حال فهذا الذي ذكرته مجرد احتمال، ولعل الله تعالى يوفق مستقبلًا ما يوضح حقيقة الأمر.

وقد كنت ألقيت شذرات من هذا الشرح على طلبة العلم المستفيدين من الدورة العلمية الرابعة \_ دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب عليه و التي أقيمت في الكويت \_ حفظها الله وبلاد المسلمين من كل مكروه \_ وذلك من ٤/٥ إلى ١٤٣٢/٥/١٥هـ.

ولما عزمت على طباعة هذا الشرح، بذلت قصارى جهدي في تحريره، وتوثيق نقوله، وعزو مسائله، وسمَّيته: «الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة»، والله أسأل أن ينفع به، ويكتب الأجر لي ولمن أفادني، وأعانني على إخراجه، إنه سميع قريب مجيب.

وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

کے وکتبہ عبد اللہ بن صالح الفوزان القصیم ـ بریدۃ في ۱۲۳۲/۹/۱۷هـ

Alfuzan.net@gmail.com



# بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ﴿ لَا يُسْرُ وَلَا تُعَسِّرُ



الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِييَّنَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

هَذِهِ نُبْذَةٌ مِنْ فُصُولِ الآدَابِ وَمَكَارِمِ الأَخْلَاقِ المَشْرُوْعَةِ مِنْ تَأْلِيفِ الشَّيْخِ الإِمَامِ القُدْوَةِ أَبِي الوَفَاءِ ابنِ عَقِيْلٍ رحمه الله تعالى.

### فَصْلُ

السَّلَامُ المُبْتَدَأُ يَكُونُ مِنَ المَاشِي عَلَى القَاعِدِ، وَمِنَ الرَّاكِبِ عَلَى القَاعِدِ، وَمِنَ الرَّاكِبِ عَلَى المَاشِي وَالجَالِسِ، والابْتِدَاءُ بِهِ سُنَّةُ.

وَإِذَا سَلَّمَ الوَاحِدُ مِنَ الجَمَاعَةِ المُشَاةِ أَوِ الرُّكَّابِ أَجْزَأَ عَنِ الجَمَاعَةِ ، وَإِذَا رَدَّ وَاحِدُ مِنَ الجَمَاعَةِ مِنَ الجُلُوسِ أَجْزَأَ عَنِ الجَمَاعَةِ .

وَصِفَةُ السَّلَامِ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وَصِفَةُ الرَّدِّ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، وَالزِّيَادَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَلَا تُسْتَحَبُّ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَلَا تُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ.

وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُسَلِّمِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، لِيَتْرُكَ لِلْمُجِيْبِ الزِّيَادَةَ المَأْمُورَ بِهَا \_ وَهِيَ قَوْلُهُ: وَبَرَكَاتُهُ \_ بأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوهَا.

وَإِذَا سَلَّمَ ثُمَّ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ ثُمَّ التَقُوا عَادَتْ سُنَّةُ السَّلَامِ، كَذَلِكَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيَّكِ وَرَضِيَ عَنْهُمْ.

ويُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى شَوَابِّ النِّسَاءِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْلِبُ جَوَابَهُنَّ وَسَمَاعَ أَصْوَاتِهِنَّ، وَعَسَاهُ يَجْلِبُ الفِتْنَةَ، وَكَمْ مِنْ صَوْتٍ جَرَّ هَوَى وَعِشْقًا، وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَامِ عَلَى العَجَائِزِ والبَارِزَاتِ لِعَدَمِ الفِتْنَةِ بِأَصْوَاتِهِنَّ، وَلِأَنَّ البَرْزَةَ تَحْتَاجُ إِلَى السَّلَامِ عَلَيْهَا وَرَدِّ سَلَامِهَا، وَلِلْحَاجَةِ تَأْثِيْرُ بِنَلِكَ لِجَوَازِ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِ المَرْأَةِ لِلشَّاهِدِ لِيَحْفَظَ وَلِلْحَاجَةِ تَأْثِيْرُ بِنَلِكَ لِجَوَازِ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِ المَرْأَةِ لِلشَّاهِدِ لِيَحْفَظَ الجِلْيَةَ فَيُقِيْمَ الشَّهَادَة، وَكَذَلِكَ الصَّائِغُ والمُغَازِلِيُّ، وَكُلُّ مَنْ تُعَامِلُهُ النِّسَاءُ مِنْ أَرْبَابِ التَّجَائِرِ وَالصَّنَائِع.

ولاً بَأْسَ بِالسَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ تَعْلِيْمًا لَهُمْ لِلْأَدَبِ، وَتَحْبِيْبًا لِحُسْنِ الخُلُقِ، وَتَدْرِيْبًا وَتَمْرِيْنًا عَلَى حُسْنِ المُعَاشَرَةِ.

ويَسْتَحَبُّ السَّلَامُ عِنْدَ الانْصِرَافِ كَمَا يُسْتَحَبُّ عِنْدَ الدُّخُولِ، والدُّخُولُ أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا.

### فَصْلُ

وَالمُصَافَحَةُ مُسْتَحَبَّةٌ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ.

وَلَا تَجُوزُ مُصَافَحَةُ النِّسَاءِ الشَّوَابِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُثِيْرُ الشَّهْوَةَ.

وَلَا بِأْسَ بِالمُعَانَقَةِ، وَتَقْبِيْلِ الرَّأْسِ، واليَدِ، لِمَنْ يَكُونُ مِنْ أَهِلِ الدِّيْنِ أَوِ العِلْمِ أَوْ كِبَرِ السِّنِّ فِي الإِسْلَامِ.

وَيُسْتَحَبُّ القِيَامُ لِلْإِمَامِ العَادِلِ، وَالوَالِدَيْنِ، وَأَهْلِ الدِّيْنِ وَالوَرَعِ وَالعِلْمِ وَالْكَرَمِ وَالنَّسَبِ، وَلَا يُسْتَحَبُّ لِغَيْرِ هَؤُلَاءِ.

### 

### فَصْلُ

وَينْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ لَا يَدْخُلَ فِي سِرِّ قَوْمٍ، وَلَا حَدِيْثٍ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِيْهِ، وَلَا يَجُوزُ الاسْتِمَاعُ إِلَى كَلَامٍ قَوْمٍ يَتَشَاوَرُوْنَ، وَمَنْ يَدْخِلُوهُ فِيْهِ، وَلَا يَجُوزُ الاسْتِمَاعُ إِلَى كَلَامٍ قَوْمٍ يَتَشَاوَرُوْنَ، وَمَنْ تَلَفَّتَ فِي حَدِيْتِهِ فَهُو كَالمُسْتَوْدِعِ لِحَدِيْتِهِ، يَجِبُ حِفْظُهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ تَلَفَّتَهُ يُعْطِي التَّلَقُتَ وَالتَّفَرُّعَ.

### فَصْلُ

وَيُكْرَهُ الخُيلَاءُ، وَالزَّهْوُ فِي الْمَشْيِ، وَإِنَّمَا يَمْشِي قَصْدًا، فَإِنَّ الخُيلَاءَ مِشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ تَعَالَى إِلَّا بَيْنَ الصَّفَيْنِ.

### فَصْلُ

وَمِنْ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ التَّغَافُلُ عَنْ ظُهَورِ مَسَاوئِ النَّاسِ وَمَا يَبْدُو فِي غَفَلاتِهِمْ مِنْ كَشْفِ عَوْرَةٍ، أَوْ خُرُوجِ رِيْحٍ لَهَا صَوْتٌ، أَوْ رِيْحٍ لَهَا صَوْتٌ، أَوْ رِيْحٌ، وَمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ فَأَظْهَرَ الطَّرَشَ أَوِ النَّومَ أَوِ الغَفْلَةَ لِيُزِيْلَ خَجَلَ الفَاعِلِ كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ.

### فَصْلُ

وَعَشْرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ، خَمْسٌ فِي الرَّأْسِ، وَخَمْسٌ فِي الجَسَدِ. فَالَّتِي فِي الرَّأْسِ: المَضْمَضَةُ، وَالاسْتِنْشَاقُ، والسِّوَاكُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ.

وَالَّتِي فِي الجَسَدِ: حَلْقُ العَانَةِ، وَنَتْفُ الإِبْطَيْنِ، وَتَقْلِيْمُ الأَظْفَارِ، وَالاسْتِنْجَاءُ، وَالخِتَانُ.

### فَصْلُ

وَيُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْبِ، فَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيْثِ: "أَنَّهُ نُورُ اللهِ»، وَهُوَ أَيْضًا نَذِيْرُ المَوْتِ، وَيُقَصِّرُ الأَمَلَ، وَحَاثُّ عَلَى حُسْنِ العَمَل، وَوَقَارٌ.

وَيُكْرَهُ حَلْقُ القَفَا إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الحِجَامَةَ، كَذَلِكَ رُوِيَ فِي السُّنَن.

### فَصْلُ

وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَهْجُمَ عَلَى أَقَارِبَ، أَوْ أَجَانِبَ؛ لِئَلَّا يُصَادِفَ بِذْلَةً مِنْ كَشْفِ عَوْرَةٍ، وَيَسْتَأْذِنُ ثَلَاثًا، فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَّا رَجَعَ.

### فَصْلُ

وَيَحْرُمُ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ ثَالِثٍ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ إِيْحَاشًا، وَكَسْرَ القَلْب.

### فَصْلُ

وَيُسْتَحَبُّ افْتِتَاحُ الأَكْلِ بِبِسْمِ اللهِ، وَخَتْمُهُ بِالحَمْدُ للهِ، وَأَنْ يَأْكُلَ بِيَمِيْنِهِ، مِمَّا يَلِيْهِ إِذَا كَانَ الطَّعَامُ نَوْعًا وَاحِدًا، وَلَا يأَكُلُ مِنْ يَأْكُلَ بِيَمِيْنِهِ، مِمَّا يَلِيْهِ إِذَا كَانَ الطَّعَامُ نَوْعًا وَاحِدًا، وَلَا يأْكُلُ مِنْ فِرْوَةِ الطَّعَامِ لَكِنْ مِنْ جَوَانِبِهِ، وَكَذَلِكَ الكَيْلُ، فَإِنَّهُ أَدْعَى لِلْبَرَكَةِ، كَذَلِكَ الكَيْلُ، فَإِنَّهُ أَدْعَى لِلْبَرَكَةِ، كَذَلِكَ رُوِيَ فِي السُّنَنِ.

وَلَا يَنْفُخُ فِي الطَّعَامِ الحَارِّ وَلَا البَارِدِ، وَلَا يُكْرَهُ الأَكْلُ

**= 117** 

والشُّرْبُ قَائِمًا، وَيُكْرَهُ مُتَّكِئًا، وَإِذَا أَرَادَ دَفْعَ إِنَاءِ الشَّرَابِ أَوِ اللَّهُ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوَّلًا، كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ النَّبِيُّ عَيَّاتٍ. اللَّقْمَةِ دَفَعَ إِلَى مَنْ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوَّلًا، كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ النَّبِيُّ عَيَّاتٍ.

### فَصْلُ

وَمَنْ أَرَادَ النَّوْمَ يُغْلِقُ بَابَهُ، وَيُوْكِي سِقَاءَهُ، وَيُغَطِّي إِنَاءَهُ، وَيُغَطِّي إِنَاءَهُ، وَيُوْكِي سِقَاءَهُ، وَيُغَطِّي إِنَاءَهُ، وَكُرِهَ وَيُطْفِئُ سِرَاجَهُ، كَذَلِكَ رُوِيَ فِي السُّنَنِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَكَرِهَ أَحْمَدُ ضَلِيْهُ عَسْلُ اليَدِ لِلطَّعَامِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الخَبَرِ غَسْلُ اليَدِ لَهُ، وَلَعَلَّهُ مَا صَحَّ عِنْدَ أَحْمَدَ ضَلَّهُ الله وَلَكَاهُ مَا صَحَّ عِنْدَ أَحْمَدَ ضَلَّهُ الله .

### فَصْلُ

وَيُسْتَحَبُّ تَحْوِيْلُ<sup>(۱)</sup> غَسْلِ اليَدِ مِنَ الزُّهَامِ، وَعِنْدَ النَّومِ أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا، فَقَدْ وَرَدَ التَّحْذِيْرُ مِنْهُ، لِأَجْلِ الهَوَامِّ.

وَيُكْرَهُ لِمَنْ أَرَادَ المَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالاعْتِكَافِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِأَكْلِ الخَبَائِثِ مِنَ البُقُولِ؛ كَالْبَصَلِ وَالثُّومِ وَالكُرَّاثِ، فَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ عَنْ قُرْبَانِ المَسْجِدِ مَعَهُ.

وَتُسْتَحَبُّ الإِجَابَةُ إِلَى وَلِيْمَةِ العُرْسِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَجِيْبَ إِلَى وَلِيْمَةِ العُرْسِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَجِيْبَ إِلَى وَلِيْمَةِ الخِتَانِ، فَإِنَّهَا مُحْدَثَةٌ.

وَإِذَا حَضَرَ وَلِيْمَةَ العُرْسِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الأَكْلُ، بَلْ إِنْ أَكَلَ وَإِلَّا وَإِنَّمَا تُسْتَحَبُّ الإِجَابَةُ إِلَيْهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهَا وَإِلَّا وَانْصَرَفَ، وَإِنَّمَا تُسْتَحَبُّ الإِجَابَةُ إِلَيْهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهَا لَعِبٌ وَلَا لَهْوٌ، فَإِنْ كَانَ فِيْهَا مُحَرَّمٌ حَرُمَتِ الإِجَابَةُ، وَإِنْ كَانَ فِيْهَا مُحَرَّمٌ حَرُمَتِ الإِجَابَةُ، وَإِنْ كَانَ فِيْهَا مُحَرَّمٌ حَرُمَتِ الإِجَابَةُ، وَإِنْ كَانَ فِيْهَا مُحَرَّمٌ مَرُمَتِ الإِجَابَةُ،

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: تعجيل. انظر: ص(١٢٤).

وَيُكْرَهُ لِأَهْلِ المُرُوءَاتِ وَالفَضَائِلِ التَّسَرُّعُ إِلَى إِجَابَةِ الطَّعَام، وَالتَّسَامُحُ بِحُضُورِ الوَلَائِم غَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ، فَإِنَّهُ يُورِثُ دَنَاءَةً، وَإِسْقَاطَ الهَيْبَةِ مِنْ صُدُورِ النَّاسِ.

وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِم عِيَادَةُ أَخِيْهِ المُسْلِم، وَحُضُورُ جَنَازَتِهِ إِذَا مَاتَ، وَتَعْزِيَةُ أَهْلِهِ، وَلَا بَأْسَ بِعِيَادَةِ الذِّمِّيِّ، فَقَدْ عَادَ النَّبِيُّ عَيْكِيُّ يَهُودِيًا، وَقَال: «كَيْفَ تَجِدُكَ يَا يَهُودِيُّ؟».

وَالْغِيْبَةُ حَرَامٌ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَنْكَشِفْ بِالْمَعَاصِي وَالْقَبَائِح لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ﴾ الآية [الحجرات: ١٢].

وَمَنْ ذَكَرَ فِي فَاسِقِ مَا فِيْهِ لِيُحْذَرَ مِنْهُ أَوْ سَأَلَ عَنْهُ مَنْ يُرِيْدُ تَزْوِيْجَهُ أَوْ شِرْكَتَهُ أَوْ مُعَامَلَتَهُ لَمْ يَكُنْ مُغْتَابًا لَهُ، وَلَا عَلَيْهِ إِثْمُ الغِيْبَةِ، وَلَهُ ثَوَابُ النَّصِيْحَةِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيَّكِيَّةِ: «قُولُوا فِي الفَاسِقِ مَا فِيْهِ يَحْذَرْهُ النَّاسُ».

وَلَا يُظَنُّ بِعُمَرَ ضِّيْكِينِهِ أَنَّهُ أَقْدَمَ عَلَى مَا هُوَ غِيْبَةٌ عِنْدَ نَصِّهِ عَلَى السِّتَّةِ وَجَعْلِ الشُّوْرَى فِيْهِمْ، حَيْثُ ذَكَرَ عَيْبَ كُلِّ وَاحِدٍ، بَلْ قَصَدَ بِذَلِكَ النُّصْحَ للهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَهْلِ الإِسْلَامِ.

فَصَارَتِ الغِيْبَةُ مَا يُذْكَرُ مِنَ النَّقْصِ وَالعَيْبِ لَا يُقْصَدُ بِهِ إِلَّا الإِزْرَاءُ عَلَى المَذْكُورِ، والطَّعْنُ فِيْهِ.

وَيُسْتَحَبُّ ضَبْطُ الأَلْسِنَةِ وَحِفْظُهَا، وَالإِقْلَالُ مِنَ الكَلَامِ إِلَّا

فِيْمَا يَعْنِي وَلَا بُدَّ مِنْهُ، وَأَفْضَلُ مِنَ الصَّمْتِ إِجْرَاءُ الأَلْسِنَةِ بِمَا فِيْهِ النَّفْعُ لِغَيْرِهِ، وَالاَنْتِفَاعُ لِنَفْسِهِ، مِثْلُ قَوْلِهِ (١) القُرْآنَ، وَتَدْرِيْسِ العِلْمِ، وَذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، وَالأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ، وَالإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ.

### فَصْلُ

وَلُبْسُ الْحَرِيْرِ مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّجَالِ، مُبَاحٌ لِلنِّسَاءِ، وَكَذَلِكَ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ حَتَّى الخَاتَم وَلَوْ بِقَدْرِ عَيْنِ الْجَرَادَةِ.

وَلَا يُكْرَهُ لُبْسُ الْخَزِّ الَّذِي يَشُوْبُهُ الْوَبَرُ، وَيَكُونُ الْوَبَرُ أَكْثَرَ، وَكَذَلِكَ الْعَتَّابِيُّ الَّذِيْ يَكُونُ القُطْنُ فِيْهِ أَكْثَرَ مِنَ الْقَزِّ.

وَلَا يَجُوْزُ جَعْلُ الصُّورِ فِي الثِّيَابِ، وَلَا المَفَارِشِ وَالسُّتُورِ، وَهُو مَا كَانَ عَلَى صُوْرَةِ حَيَوانٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ».

وَالاَخْتِيَارُ التَّخَتُّمُ فِي اليَسَارِ، وَإِنْ تَخَتَّمَ فِي اليَمِيْنِ فَلَا بَأْسَ. وَإِنْ تَخَتَّمَ فِي اليَمِيْنِ فَلَا بَأْسَ. وَلَا يَجِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَجُرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءَ وَبَطَرًا.

وَدُخُولُ الحَمَّامِ جَائِزٌ لِلرِّجَالِ بِالمَيَازِرِ السَّاتِرَةِ، وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَحَاجَةٍ.

وَلَا بَأْسَ بِالخِضَابِ بِالحِنَّاءِ، وَهُوَ يُسْتَحَبُّ، وَكَذَلِكَ الْكَتَمُ، وَكَذَلِكَ الْكَتَمُ، وَيُكْرَهُ بِالسَّوَادِ.

وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَم، وَلَا

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل المخطوط، ولعل الصواب: قراءةِ القرآنِ.

يَجْتَمِعُ رَجُلَانِ، وَلَا امْرَأْتَانِ عُرْيَانَيْنِ فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَلَا إِزَارٍ وَاحِدٍ. وَلَا إِزَارٍ

وَلَا يَجُوزُ تَعَمَّدُ حُضُوْدِ اللَّهْوِ واللَّعِبِ، وَلَا شَيْءٍ مِنَ المَلَاهِيْ المُطْرِبَةِ كَالطَّبْلِ، والزَّمْرِ. وَخُصَّ مِنْ ذَلِكَ الدُّفُّ لِلنِّكَاحِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ: «أَعْلِنُوا النَّكَاحَ واضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ».

وَلَا بَأْسَ بِأَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، وَكَذَلِكَ التَّعْوِيْذُ بِهِ.

### فَصْلُ

والتَّدَاوِيْ بِالحِجَامَةِ، وَالْفَصْدِ، وَالْكَيِّ، وَشُرْبِ الأَّدْوِيَةِ جَائِزٌ، وَلَا يَجُوزُ التَّدَاوِيْ بِمُحَرَّم وَلَا نَجِس، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ كَرَاهِيَّةُ الأُوْلَى أَصَحُّ.

### فَصْلُ

وَمَنْ رَأَى مِنَ الحَيَّاتِ شَيْئًا فِي مَنْزِلِهِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَاثًا، إِن بَدَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَتَلَهُ، وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ وَ الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرُ وَالأَبْتَرُ وَالأَبْتَرُ وَالأَبْتَرُ وَالأَبْتَرُ وَالْأَبْتَرُ وَلَا أَسْوَدُ، قَتَلَهُ، وَلَمْ يُؤْذِنْهُ (١)، وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ: الَّذِي بِظَهْرِهِ خَطُّ أَسْوَدُ، وَالأَبْتَرُ: الغَلِيْظُ القَصِيرُ الذَّنب.

وَصِفَةُ القَوْلِ الَّذِيْ يُؤْذِنَّهُ: امْضِ بِسَلَام، أَوِ اذْهَبْ بِسَلَام.

وَيَجُوْزُ قَتْلُ الأَوْزَاغِ، وَلَا يَجُوْزُ قَتْلُ النَّمْلِ وَلَا تَخْرِيْبُ أَجْدُرَتِهِنَّ، وَيُكْرَهُ قَتْلُ القَمْلِ بِالنَّارِ.

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح الحجاوي على منظومة الآداب» ص(٤١٢).

= XYX =

ولاَ يَحِلُّ قَتْلُ الضَّفَادِعِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدِعِ.

### فَصْلُ

وَيُكْرَهُ إِزَالَةُ الأَوْسَاخِ فِي المَسَاجِدِ؛ كَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَقَصِّ الشَّارِبِ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، وَالعَمَلُ وَالصَّنَائِعُ؛ كَالَخِيَاطَةِ وَالخَرْزِ، وَالشَّارِبِ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، وَالعَمَلُ وَالصَّنَائِعُ؛ كَالَخِيَاطَةِ وَالخَرْزِ، وَالشَّارِبِ، وَالتِّجَارَةِ، وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ إِذَا كَثُرَ، وَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا قَلَّ مِثْلُ رَقْع ثَوْبٍ، أَوْ خَصْفِ نَعْلٍ، أَوْ تَشْرِيْكِهَا إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُهَا.

### فَصْلُ

وَلَا يَجُوْزُ إِخْصَاءُ البَهَائِمِ، وَلَا كَيُّهَا بِالنَّارِ لِلْوَسْمِ، وَتَجُوْزُ المُدَاوَاةُ (١) حَسْبَ مَا أَجَزْنَا فِي حَقِّ النَّاسِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

### فَصْلُ

وَبِرُّ الوَالِدَيْنِ وَاجِبٌ، سُئِلَ أَحْمَدُ رَفَيْ اللهِ عَنْ بِرِّ الوَالِدَيْنِ أَفَوْثُ هُوَ؟ فَقَالَ: لَا أَقُوْلُ فَرْضٌ، وَلَكِنَّهُ وَاجِبٌ.

وَلَا تَجُوزُ طَاعَتُهُمَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى، كَذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى».

### فَصْلُ

وَيُكْرَهُ الْاتِّكَاءُ عَلَى يُسْرَى يَدَيْهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. وَيُكْرَهُ الجُلُوسُ بَيْنَ الشَّمْسِ والظِّلِّ.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: ويجوز للمداوة. انظر: «شرح الحجاوي» على «منظومة الآداب» ص(٣٣٧) فقد ذكر هذا الفصل كاملًا.



### فَصْلُ

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ النُّهُوضِ مِنَ المَجْلِس: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» فَهِيَ كَفَّارَةُ المَجْلِس.

وَيُكْرَهُ الجُلُوسُ فِي ظِلِّ المَنَارَةِ، وَكَنْسُ البَيْتِ بالخِرْقَةِ، وَالشُّرْبُ مِنْ ثُلْمَةِ الإِنَاءِ.

فَهَذِهِ جُمْلَةٌ مِنَ الآدَابِ، وَاللهُ تَعَالَى المُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.









قوله: «الحمد لله ربِّ العالمين...» هذه خطبة الكتاب، شرخطب والظاهر أنها من النسَّاخ، وقد تضمَّنت الأمور الآتية:

> ١ - الابتداء بالبسملة، اقتداءً بكتاب الله العظيم، واتباعًا لسُنَّة رسول الله ﷺ.

> وقوله: «بسم الله» الباء: للاستعانة، وهي حرف متعلق بمحذوف(١)، يقدر بفعل؛ لأنه هو الأصل في العمل، ويكون متأخرًا موافقًا للمبدوء به في مادته، ليحصل التبرك بالبدء بالبسملة من وجه، ولإفادة الحصر من وجه آخر. والتقدير: بسم الله أكتب، أو بسم الله أقرأ. . . وهكذا . وحذفت همزة اسم لكثرة الاستعمال، ولذلك شرطان:

> ١ - أن يكون مع لفظة «الله» الواردة في البسملة، بشرط أن تذكر كاملة.

> ٢ ـ ألا يذكر المتعلَّق، فإن ذُكر لم تحذف، سواء أكان متقدمًا نحو: أقرأ باسم الله، أم متأخرًا نحو: باسم الله أقرأ.

> والمراد بـ «بسم الله» هنا: كل اسم من أسماء الله تعالى سمى به نفسه، أو سمَّاه به رسوله عَيْدٌ، فيعم جميع أسمائه، ومعنى «الله»: المألوه؛ أي: المعبود حبًا وتعظيمًا وشوقًا،

<sup>(</sup>۱) انظر: «بدائع الفوائد» (۱/٤٣).



وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَم النَّبِييَّنَ وَإِمَام المُتَّقِيْنَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا إِلَى يَوْم الدِّيْن.

و «الرحمٰن» ذو الرحمة الواسعة التي من آثارها الإنعام والإحسان، وهو اسم من أسماء الله الخاصة به، و«الرحيم» موصل رحمته من شاء من خلقه، وهو ليس خاصًا بالله تعالى. قال تعالى: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيشٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيثٌ ﴿ إِلَيْهِ التوبة: ١٢٨].

٢ ـ الدعاء بالتسبر ؛ لأن المكلف إذا تبسرت أمور دينه ودنياه فقد أفلح، واليُسر: عمل لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم، والعُسر: ما يجهد النفس ويضر الجسم.

٣ ـ الثناء على الله تعالى بالحمد بواسطة الجملة الاسمية التي هي أبلغ من الفعلية، والحمد: ذكر أوصاف المحمود الكاملة، وأفعاله الحميدة، مع محبته وتعظيمه، فإن تجرد عن ذلك فهو مدح لا حمد، والحمد يكون على النعمة، وعلى الصفات، والأفعال، بخلاف الشكر فإنه يكون على النعمة؛ لكنه أعم من حيث إنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأما الحمد فهو بالقلب واللسان، دون الجوارح.

٤ \_ الصلاة والسلام على النبي عَلَيْ ، قال أبو العالية: «صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة: الدعاء»(١)، وكذا صلاة غير الملائكة، «وعلى آله» وهم من تحرم عليهم الصدقة، أو ذريته وأزواجه خاصة، أو أتباعه على دينه،

<sup>(</sup>۱) علَّقه البخاري بصيغة الجزم. انظر: «فتح الباري» (٥٣٢/٨).

### هَذِهِ نُبْذَةٌ مِنْ فُصُولِ الآدَابِ

وضعف هذا ابن القيم (١). «وصحبه» وهم الذين رأوه أو اجتمعوا به مؤمنين، وماتوا على ذلك.

قوله: «هذه نبذة من فصول الآداب...» الظاهر \_ كما تقدم \_ أن هذه الخطبة من كلام الناسخ، وعلى هذا فيكون اسم الإشارة إلى شيء موجود، ولو كانت من كلام ابن عقيل لاحتمل هذا، وأنه ترك موضع الخطبة مبيضًا إلى أن فرغ من تأليف هذه الفصول، ثم كتب الخطبة، فتكون الإشارة إلى موجود، واحتمل أنه لما تأكد عزمه على تصنيفه عامله معاملة الموجود، فأشار إليه، وهذا هو المعروف (٢)، وهكذا يقال في نظائره.

والنبذة: الشيء اليسير والقليل (٣).

والآداب: جمع أدب كأجل وآجال، والأدب لغة: بفتح تعريف الأدب الهمزة والدال مصدر أُدِبَ الرجل \_ بكسر الدال، وضمها لغة \_ إذا لغة صار أديبًا في خلق أو علم. ومادة (أَدَبَ) تؤذن بالاجتماع، ومن معانيها: الدعاء وتجميع الناس إلى الطعام، والآدِب هو الداعي، وسمي الآدِبُ بهذا؛ لأنه يأدِبُ الناس ويدعوهم إلى المحامد وينهاهم عن القبائح.

اصطلاحًا

أما في الاصطلاح: فقد تنوَّعت عبارة العلماء في تعريفه تعريف الأدب وهي تكاد تلتقي عند معنى واحد، قال أبو زيد الأنصاري: «الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۲/۲۲)، «جلاء الأفهام» ص(۲۳٦ ـ ۲۵۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: «حاشية الروض المربع» لابن قاسم (١/٤٤).

<sup>(</sup>٣) «اللسان» (٣/٢١٥).



و فعلًا »<sup>(۱)</sup>.

من الفضائل»، وقال ابن القيم: «حقيقة الأدب: استعمال الخلق الجميل»، وقال الحافظ ابن حجر: «استعمال ما يحمد قولا

عناية العلماء

بأبواب الأدب

وقد اهتم العلماء بهذا الباب اهتمامًا عظيمًا، بل أفردوه في مصنفات مستقلة، مثل: «الأدب المفرد» للبخاري، و«مكارم الأخلاق» و «مساوئ الأخلاق» وهما للخرائطي، و «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لابن حبان، وغيرها كثير، ووجه عناية العلماء بهذا النوع من العلم أن الأدب يحتاج إلى معرفته أو معرفة كثير منه كل مؤمن حريص على اكتساب الفضائل والبعد عن الرذائل.

> الحرص على محاسن الآداب والبيعيدعين العلماء في ذلك

فينبغى لطالب العلم خصوصًا ولكل مؤمن عمومًا أن يأخذ بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق، وأن يبتعد عن نقائصها نقائصها وكلام ومفاسدها، وأن يكون قدوة لغيره في المحافظة على ما جاءت به الشريعة في هذا الباب، وفي هذا تصفية السلوك، وتهذيب الأخلاق، وتقويم العادات، وإصلاح الأفراد والمجتمعات.

يقول عبد الله بن المبارك كَغْلَلْهُ: «من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة»(٢). ويقول ابن القيم: «أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته

<sup>(</sup>۱) «معجم مقاییس اللغة» (۷٤/۱)، «المصباح المنیر» ص(۹)، «المطلع» ص(۳۹٦)، «اللسان» (۲۰٦/۱)، «مدارج السالكين» (۳۸۵، ۳۷۵)، «فتح الباري»  $.(\xi \cdot \cdot / 1 \cdot )$ 

<sup>(</sup>۲) «مدارج السالكين» (۳۸/۲).

وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ المَشْرُوْعَةِ مِنْ تَأْلِيفِ الشَّيْخِ الإِمَامِ القُّدُوةِ أُبِي الوَفَاءِ ابنِ عَقِيْلِ رحمه الله تعالى.

ويَوَاره، فما استُجلب خبر الدنبا والآخرة بمثل الأدب، ولا استُجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب»(١). وروى ابن عبد البر عن إبراهيم النخعي أنه قال: «كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه، نظروا إلى هديه وسمته وصلاته، ثم أخذوا عنه»(۲).

تعريف مكارم

قوله: «ومكارم الأخلاق» المكارم: جمع مكرمة بضم الراء، والمكرمة: فعل الخير، والإضافة فيها من باب إضافة الصفة للموصوف؛ أي: الأخلاق الكريمة، وسر هذه الإضافة أنه لما كان الكرم لُباب الأخلاق الفاضلة، وصفت الأخلاق به وشرفت بالانتساب إليه (٣).

والأخلاق: جمع خلق بضم الخاء واللام، ويجوز سكون اللام، اسم لسجية الإنسان وطبيعته التي خُلق عليها.

قوله: «المشروعة»؛ أي: بأدلة الكتاب والسُّنَّة.

قوله: «من تأليف الشيخ الإمام القدوة أبى الوفاء ابن عقبل رَخَّلُتُهُ اللهُ عَلَا تكون من تأليفه مباشرة بهذا القدر وهذه الصفة، فقد تكون مأخوذة من كتاب أو كتب لابن عقيل، كما تقدم.

وهذه الرسالة موضوعها في الآداب والأخلاق، وهي رسالة نفيسة تظهر قيمتها من محتواها ومن قدم زمانها، وقد شملت

<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» (۲/۲۹).

<sup>(</sup>۲) «التمهيد» (۷/۱)، وانظر: «الكامل» لابن عدى (۱٥٦/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مكارم الأخلاق» للهلالي  $o(\Lambda)$ .



جملة كثيرة من الآداب والأخلاق، كما مضى ذكره في المقدمة.

تــرجــمـــة ابن عقيل ١ ــ اسمه ومولده ونشأته

وابن عقيل هو أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي، ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة، ونشأ في بيت علم وأدب، وقد عانى في أول حياته وطأة الفقر، وقلّة ذات اليد، ومرارة العَوَز والحاجة، حتى إنه كان ينسخ بالأجرة.

٢ ـ تنوُّع علومه وكثرة شيوخه

وكان ابن عقيل من أفاضل العلماء، وأذكياء بني آدم، ظهرت رغبته في التحصيل منذ صغره، ووفقه الله إلى حفظ وقته ومعاشرة أمثاله من طلبة العلم، وكان لوجوده في بغداد ـ مدينة العلم والعلماء ـ أثر كبير على تنوع علومه، وتعدد معارفه، وكثرة شيوخه.

۳ ـ بلوغه درجة
 الاجتهاد، بعض
 ما انفرد به من
 مسائل

وقد برع ابن عقيل في علوم كثيرة، وفنون مختلفة، فزاحم علماء عصره، وتقدم على فضلاء دهره، وقد تفقه على مذهب الإمام أحمد وألَّف فيه، وهو يرى الاجتهاد واتباع الدليل، ولذا انفرد بمسائل كثيرة خالف فيها المذهب لدليل ظهر له، ومن ذلك: صحة صلاة الفذِّ خلف الصف في صلاة الجنازة، ومنها: أن الوقف لا يجوز بيعه مطلقًا، ومنها: أن الربا لا يجري إلا في الأعيان الستة المنصوص عليها، ومنها: جواز استئجار الشجر المثمر تبعًا للأرض؛ لمشقة التفريق بينهما، ومنها: أن المشروع

٤ ـ ثناء العلماء

أثنى عليه جماعة من أفاضل العلماء، ووصفوه بالذكاء والفطنة والقدرة على المناظرة وحسن الإيراد وبلاغة الكلام وقوة

في عطية الأولاد التسوية بين الذكور والإناث<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: «إعلام الموقعين» (١٣٦/٢)، «الذيل على طبقات الحنابلة» (٣٤٩/١).

٥ \_ مصنفاته

.....

الحجة، وانتهت إليه الرئاسة في الأصول والفروع، ووصفه مترجموه بأنه قوي الدين، عظيم الورع والتقوى، وله في قلوب الناس المكانة الرفيعة.

وقد حصل منه مجالسة للمعتزلة، وميل إلى بعض كلامهم، ولكنه رجع عن ذلك، وأعلن توبته.

صنَّف ابن عقيل في فنون كثيرة، ومن ذلك:

ا ـ «الفنون»، وهو كتاب كبير جدًا، فيه فوائد جليلة من جميع العلوم، وفيه مناظراته ومجالسه التي وقعت له، وخواطره، ونتائج فكره، لم يعرف منه إلا قطعة طبعت في مجلدين.

٢ - «التذكرة في الفقه»، وهو مطبوع في مجلد.

٣ ـ «الواضح في أصول الفقه»، وهو مطبوع في خمسة أجزاء.

٤ \_ كتاب «الجدل»، وهو مطبوع في مجلد.

• - «الفصول في الفقه»، ويسمى - أيضًا - «كفاية المفتي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ويوجد قطعة منه في المكتبة الظاهرية، ونسخة أخرى في دار الكتب المصرية.

٦ - «فصول في الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة» - وهو الذي بين أيدينا -.

مات ابن عقيل سنة ثلاث عشرة وخمسمائة في بغداد، وقد ٦-وفاته حضر جنازته خلائق لا يحصون، رحمه الله تعالى (١).

<sup>(</sup>۱) انظر في ترجمته: «طبقات الحنابلة» (۴۸۲/۳)، «الذيل على طبقات الحنابلة» (۱۲/۲)، «البداية = (۳۱۲/۱)، «سير أعلام النبلاء» (٤٤٣/١٩)، «ميزان الاعتدال» (۲۱۲/۳)، «البداية =





السَّلَامُ المُبْتَدَأُ يَكُونُ مِنَ المَاشِي عَلَى القَاعِدِ، وَمِنَ الرَّاكِبِ عَلَى القَاعِدِ، وَمِنَ الرَّاكِبِ عَلَى المَاشِي وَالجَالِس،.....

### فصل

السُّنَّة تسليم الماشي عـلى القاعد

قوله: «السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد»؛ أي: إن المار مأمور بالسلام على القاعد؛ تشبيهًا له بالداخل على أهل المنزل، أو لأن القاعد على حال وقار وسكون وثبوت، فله بذلك مزية على الماشي؛ لأن حاله على الضدِّ من ذلك، أو لأن المار يكون متعليًا على القاعد فأُمِرَ بالسلام عليه.

السُّنَّة تسليم الراكب على الماشي والجالس

قوله: «ومن الراكب على الماشي والجالس»؛ أي: إن الراكب مأمور بابتداء السلام على الماشي؛ لأن الراكب يكون متعليًا على الماشي، ولئلا يتكبر بركوبه، فأمر بذلك ليرجع إلى التواضع، ودليل ذلك حديث أبي هريرة ولله على الكبير، والمارُّ على القاعد، والقليل على الكثير»(۱).

الحكم إذا تسساوى المتلاقيان في الوصف

قال ابن العربي: «حاصل ما في هذا الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ الفاضل، فإذا تساوى المتلاقيان مثل راكبين أو ماشيين، فكل منهما مأمور بابتداء السلام، وخيرهما الذي يبدأ

<sup>=</sup> والنهاية» (٢٤١/١٦) مقدمة تحقيق كتاب «الجدل» للدكتور: علي العميريني، وغيرها.

رواه البخاري (۳۲۳۱)، ومسلم (۲۱۲۰).

والابْتِدَاءُ بهِ سُنَّةٌ.

بالسلام؛ ليحصل على امتثال السُّنَّة، ويحوز الفضائل المرتبة على ذلك، فإن الحرص على البدء بالسلام دليل الاهتمام بآداب الشريعة، وخلوص النية، والحرص على اكتساب الثواب»(١).

قوله: «والابتداء به سُنَّة» هذا بالإجماع فقد نقل ابن عبد البر حكم ابتداء وغيره الإجماع على أن ابتداء السلام سُنَّة، ورده فرض (٢)، لقوله السلام تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء: ٨٦]، ونقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية القول بالوجوب في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، وقال: ظاهر ما نُقل عن الظاهرية وجوبه، فإن صح الإجماع الذي نقل ابن عبد البر فهو القرينة الصارفة للأمر في قوله على: «حق المسلم على المسلم ست: ... وإذا لقيته فسلِّم عليه»(٣) عن الوجوب إلى الاستحباب، وقد استدل ابن عبد البر على أن ابتداء السلام سُنَّة بحديث: «من سلَّم على قوم فقد فَضَلَهُمْ بعشر حسنات وإن ردوا عليه» (٤)،

<sup>(</sup>۱) «عارضة الأحوذي» (۱۷۱/۱۰).

<sup>«</sup>التمهيد» (٢٨٩/٥)، «الاستذكار» (١٣٥/٢٧)، «الآداب الشرعية» (٣٣٢/١)، «تفسير القرطبي» (٢٩٨/٥)، «فتح الباري» (٤/١١)، «طيب الكلام بفوائد السلام» ص (۲۲۲).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۲۱۲۲)، (۵۱).

<sup>(</sup>٤) رواه العقيلي في «الضعفاء» (٢٦٦/٤)، وابن عدي في «الكامل» (٤٤٧/٦) من طريق مرجّى بن وداع الراسبي، عن غالب القطان، قال: كنا في حلقة، فجاء أعرابي، فقال: حدثني أبي، عن جدي أن رسول الله ﷺ قال: . . . وذكر الحديث.

وهذا سند ضعيف، فيه مرجّى بن وداع، قال عنه ابن معين: "ضعيف"، وفي رواية: «صالح الحديث»، وقال أبو حاتم: «لا بأس به». انظر: «الميزان» (٨٧/٤)، «تهذيب التهذيب» (٧٦/١٠). ولما ساق ابن عدى حديثه هذا قال: «لم يحضرني له غير هذا». وفي الإسناد مجاهيل، كما مرَّ.



وَإِذَا سَلَّمَ الوَاحِدُ مِنَ الجَمَاعَةِ المُشَاةِ أَوِ الرُّكَّابِ أَجْزَأَ عَنِ الجَمَاعَةِ مِنَ الجُلُوسِ عَنِ الجَمَاعَةِ مِنَ الجُلُوسِ أَجْزَأً عَنِ الجَمَاعَةِ.

وبحديث المُتهاجِرَيْن: «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»(١).

هـل إذا سـلَّـم الــواحــد أو ردَّ يــجــزئ عــن الجماعة؟

قوله: «وإذا سلّم الواحد... أجزاً عن الجماعة»؛ أي: يجزئ الواحد في السلام عن الجماعة، كما يجزئ الواحد في رد السلام عن الجماعة، وهذا قول الجمهور من أهل العلم (٢)؛ لحديث علي وَهِنَهُ قال: قال رسول الله عَهِ: «يُجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يُسلّم أحدهم، ويُجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم» (٣)؛ ولأن رد السلام من الجماعة من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي أجزأ عن غيره، لكن لو كان في الجماعة رجال وصبيان فَرَدَّ صبي فهل يسقط الفرض عنهم بذلك؟ قولان، فمن أهل العلم من اشترط في الرادِّ أن يكون مكلفًا، وعليه فلا يسقط الفرض بِرَدِّ الصبي؛ لأنه ليس أهلًا للفرض، والرد فرض، وقال آخرون: يسقط، وذكر النووي أنه أصح الوجهين عند الشافعية (٤)، وهو

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۷۷)، ومسلم (۲۵۹۰).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكافي» لابن عبد البر (۱۱۳۳/۲)، «الدر المختار» (۲۲۵/۵)، «الأذكار» ص(٤١٥)، «الآداب الشرعية» (۳۳۲/۱).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٥٢١٠)، والبيهقي (٩/٩) وهو حديث ضعيف؛ لأن فيه سعيد بن خالد الخزاعي المدني، وهو ضعيف، قال البخاري: "فيه نظر"، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: "ضعيف الحديث"، وقال الدارقطني: "ليس بالقوي"، وقال ابن حبان: "كان ممن يخطئ حتى لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد"، انظر: "منحة العلّام" رقم الحديث (١٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الأذكار» ص(٤٠١)، «الآداب الشرعية» (٣٧٣/١)، «الفتوحات الربانية» (٣١٥/٥).

### = 19

## وَصِفَةُ السَّلَامِ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، .....

قول وجيه على القول بأنه يجزئ الواحد في ردِّ السلام عن الحماعة.

والأفضل في الابتداء أن يسلم الجميع، لقوله على «أفشوا السلام بينكم» (١)، كما أن الأفضل أن يرد الجميع.

ونقل ابن عبد البر عن الطحاوي أن أبا يوسف ـ صاحب أبي حنيفة ـ كان ينكر الحديث الدال على أنه يرد الواحد، ويقول: لا يجزئ إلا أن يردوا جميعًا، فهو يفرق بين ابتداء السلام الذي هو سُنَّة، وبين رده الذي هو واجب (٢).

وكأن الطحاوي يميل إلى هذا الرأي، ويرى أنه لم يصح في هذا الباب شيء يعتمد عليه، وهذا جيد في نظري، فإن الحديث ضعيف لا يقوى على إسقاط حكم شرعي ثابت بالآية الكريمة، والأحاديث الصحيحة، وهو وجوب رد السلام، فيبقى فرض عين على كل واحد من الجماعة حتى يثبت الدليل الناقل له عن ذلك (٣).

قوله: «وصفة السلام: سلامٌ عليكم»؛ أي: إن صيغة السلام صفة السلام تكون بلفظ التنكير: سلام عليكم، وهذا رأي ابن عقيل أن سلام الأحياء منكر، وسلام الأموات معرَّف، وقد عزاه إليه ابن مفلح (٤)، والمسألة خلافية، والأظهر خلاف ما مشى عليه ابن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۹۳). (۲) (التمهيد» (۲۸۸/٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير القرطبي» (٢٩٨/٥)، «فتح الباري» (٧/١١)، «شرح الزرقاني على الموطأ» (٣٥٨/٤).

<sup>(</sup>٤) «الآداب الشرعية» (٣٧٥/١).



وَصِفَةُ الرَّدِّ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ،.....

عقيل، فيكون التعريف أفضل، وهو: السلام عليكم؛ لأن فيه إشعارًا بذكر الله تعالى؛ لأن السلام المعرف من أسماء الله تعالى، وهذا يشعر بطلب معنى السلام للمسلَّم عليه، ثم إن الألف واللام من صيغ العموم (١).

مجيء السلام في القرآن

وقد جاء في القرآن لفظ السلام مجردًا من «أل»، كقوله تعالى: ﴿قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ ﴿ [مريم: ٤٧]، وقوله تعالى: ﴿سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُ ﴾ [الرعد: ٢٤]، وقوله تعالى: ﴿سَلَمُ عَلَيْ فُرِح فِي الْعَالَمِينَ (أَبِّ) ﴾ [الصافات: ٢٩]، وجاء معرفًا في قوله تعالى: ﴿وَالسَّلَمُ عَلَى مَنِ اتَبَعَ الْمُدُكَ ﴾ [طه: ٤٧].

وقد نقل ابن جني في «سِرِّ الصناعة» «سلامُ عليكم» غير منون؛ قال: لكثرته في كلامهم (٢).

صفة ردِّ السلام

قوله: «وصفة الرد: وعليكم السلام»؛ أي: من يرد السلام يأتي بالواو، فيقول: وعليكم السلام، وهي إما عاطفة على السلام الأول، أو أنها للاستئناف، فإن حَذَفَ الواو وقال: عليكم السلام، أجزأ ذلك وكان جوابًا.

وإن قال في ردِّ السلام: السلام عليكم، أو السلام عليك، بالإفراد جاز؛ لما ثبت في حديث أبي هريرة وَاللَّهُ، عن النبي الله قال: «خلق الله آدم على صورته، طوله ستون ذراعًا، فلما خلقه قال: اذهب فسلِّم على أولئك نفرِ من الملائكة جلوس، فاستمع ما

<sup>(</sup>۱) «بدائع الفوائد» (۱۰٥/۲)، «فتح السلام في أحكام السلام» ص(۸٤).

<sup>(</sup>۲) «سر صناعة الإعراب» (۲/٥٤٧).

وَالزِّيَادَةُ المَأْمُورُ بِهَا المُسْتَحَبَّةُ: وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَلَا تُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ.

يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه: ورحمة الله... الحديث (١).

المستحبة في

قوله: «والزيادة المأمور بها المستحبة: ورحمة الله وبركاته» ؛ السزيسادة أي: إن آخر السلام ابتداء وأداء «**ورحمة الله وبركاته**» ولا تستحب السلام الزيادة على ذلك، وهو قول الجمهور، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الزيادة عدة أحاديث كلها ضعيفة، وأشار ابن القيم إلى أن هدي النبي عَلَيْكُ انتهاء السلام إلى «وبركاته».

> وقد جاء حديث عمران بن حصين رضي في قصة الثلاثة الذين سلّموا، وفي رواية لأبي داود قال: ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال النبي عَلَيْةٍ: «أربعون»، وقال: «هكذا تكون الفضائل»(٢)، لكن هذا الحديث يهذه الزيادة لا بشت (٣).

> وقد استدل أبو الوليد بن رشد المالكي بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء: ٨٦] على مشروعية الزيادة (٤)، وهذا فيه نظر؛ لأن الأحسن إنما هو بالانتهاء إلى البركة.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦٢٢٧)، ومسلم (٢٨٤١)، وانظر: «فتح الباري» (٣٧/١١).

<sup>«</sup>السنن» (٥١٩٦)، وفي سنده أبو مرحوم، وهو عبد الرحيم بن ميمون المدني، ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه، ولا يحتج به». وله شاهد من حديث زيد بن أرقم رفي الكنه ضعيف، انظر: «الشعب» للبيهقي (٣٩٧/١٥)، «فتح الباري» (٦/١١).

<sup>(</sup>٣) «زاد المعاد» (٢/٤١٧ \_ ٤١٨). (٤) انظر: «فتح الباري» (٦/١١).



وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُسَلِّمِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، لِيَتْرُكَ لِلْمُجِيْبِ الزِّيَادَةَ المَأْمُورَ بِهَا \_ وَهِيَ قَوْلُهُ: وَبَرَكَاتُهُ \_ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا.

رأي ابن عقيل في اقستسسسار المسلِّم على: ورحمة الله

قوله: «ويستحب للمسلّم أن يقتصر على قول: سلام عليكم ورحمة الله...» هذا واضح، ومعناه: أن المسلم لا يأتي بالصيغة الكاملة في ابتداء السلام، بل يترك لأخيه المجيب الزيادة المأمور بها في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوُ رُدُّوهاً ﴾ وهي قوله: وبركاته، فكأن ابن عقيل أخذ من الآية أن الرد يكون مساويًا أو أزيد، وإذا أتى المسلّم بكامل الصيغة لم يبق للمجيب زيادة، فَنَدَبَ المسلّم ألا يزيد على: ورحمة الله(١).

لكن إذا انتهى المبتدئ إلى البركة فهل تشرع الزيادة للمجيب؟ الجمهور لا يزاد عليه؛ لأن هذا تمام السلام، والمستحب عند جمهور الفقهاء انتهاء السلام وابتداؤه عند قوله: «وبركاته»، وأما ما ذكره ابن عقيل فلا أعلم له دليلًا. قال ابن كثير: «فإن بلغ المسلِّم غاية ما شُرع في السلام، رُدَّ عليه مثل ما قال»(٢).

شــرح لــفــظ السلام

ولفظ «السلام» معناه: الدعاء لأخيك المسلم بالسلامة من جميع الآفات، في الدين والدنيا، وهو اسم من أسماء الله تعالى، فإذا قال المسلّم: السلام عليكم، فمعناه: اسم الله عليكم؛ أي: أنتم في حفظه، كما يقال: الله يصحبك، الله معك. وقيل: إن

<sup>(</sup>۱) انظر: «الآداب الشرعية» (۱/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن كثير» (۲/۳۲۵)، وانظر: «فتح السلام» ص(۸۱).

وَإِذَا سَلَّمَ ثُمَّ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ ثُمَّ التَقُوا عَادَتْ سُنَّةُ السَّلَام، كَذَلِكَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَنْهُمْ.

السلام مصدر بمعنى السلامة؛ أي: السلامة ملازمة لكم، ويؤيد هذا عطف الرحمة والبركة عليه، وهما مصدران مثله، والحق أنه لا تعارض بين المعنيين، فإن السلام يتضمن ذكر الله تعالى بهذا الاسم العظيم، ويتضمن طلب السلامة.

و«رحمة الله» هذا معطوف على ما قبله؛ أي: ورحمة الله عليكم. والرحمة إذا قرنت بـ«السلام» فالمراد بها: حصول المطلوب. و«بركاته» جمع بركة، وهي الخير الكثير الثابت المستمر. ولما كان الإنسان لا يكمل انتفاعه بالحياة إلا بهذه الأشياء الثلاثة: سلامته من الشرور والآفات، وحصول الخير له، ودوامه وثباته، صارت تحية الإسلام مشتملة على هذه الأمور الثلاثة<sup>(١)</sup> .

بينهما شيء ثم التقيا عادت سُنّة السلام

قوله: «وإذا سلَّم ثم حال بينه وبين من سلَّم عليه شجرة... إذا سلَّم عال ثم التقوا عادت سُنَّة السلام...» استدل على ذلك بفعل الصحابة رَبِي ، فقد قال أنس رَبِي : كنا إذا كنا مع رسول الله عَيَالِيَّةِ فتفرق بيننا شجرة، فإذا التقينا سلَّم بعضنا على بعض (٢)، وجاء

<sup>(</sup>۱) انظر: «بدائع الفوائد» (۲/ ۲۱، ۲۱۸ ـ ۲۱۹)، «الآداب الشرعية» (۹/۱۲)، «الشرح الممتع» (۱۵۲/۳).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (١٠١١)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٥٥/١٣)، والطبراني في «الأوسط» (٧٩٨٣)، والبيهقي في «الشعب» (٣٨٧/١٥)، وحسنه المنذري في «الترغيب والترهيب» (٤٢٨/٣)، والحافظ ابن حجر في «التلخيص» (١٠٤/٤).

.....

هذا في حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته، وجاء في «سنن أبي داود» عن أبي هريرة \_ أيضًا \_ ضُيُّ قال: «إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر، ثم لقيه، فليسلم عليه»(١).

ومثل هذا يتكرر بين الناس في الدوائر الحكومية، وفي الجامعات والمدارس ونحو ذلك، فتراهم يسلمون عند أول لقاء، فإذا رأى صاحبه أو زميله مرة أو مرات لم يسلم عليه، ومثل هذا من عنده ضيف، فإذا قام ليأتي بماء أو نحوه، ثم رجع فإنه لا يسلم، والذي ينبغي في جميع هذه الصور هو السلام، فكلما غاب الإنسان عن أخيه ثم رآه أعاد السلام؛ لعموم قوله على «أفشوا السلام بينكم» (٢). وإفشاء السلام: إظهاره وإشاعته، وإقراؤه على المعروف وغير المعروف (٣).

قال النووي: «باب: استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب، بأن دخل، ثم خرج، ثم دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة ونحوها»، ثم ذكر حديثي أبي هريرة والمعلمة المعالمة المع

وشرعية هذا من نِعَم الله على عباده، لما فيه من الأجر، وإفشاء السلام، وزيادة الألفة (٤).

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۵۲۰۰)، ورواه - أيضًا - البخاري في «الأدب المفرد» (۱۰۱۰)، والبيهقي في «الشعب» (۳۷٥/۱۵) موقوفًا على أبي هريرة رضي الشعب، وروي مرفوعًا، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (۱۸۲).

<sup>(</sup>۲) تقدیم تخریجه قریبًا.(۳) «المفهم» (۲) (۲).

<sup>(</sup>٤) انظر: «رياض الصالحين» ص(٣٢٦)، «شرح رياض الصالحين» (٤١١/٤)، «الإعلام ببعض أحكام السلام» ص(٦٠).

### وَيُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى شَوَابِّ النِّسَاءِ.

مشروعية رفع

وأقل السلام الذي يصير به مسلِّمًا مؤدِّيًا سُنَّة السلام أن يرفع صوته بحيث يُسمع المسلَّم عليه، فإن لم يُسْمعه لم يكن اتيًا الصوت بالسلام بالسلام، فلا يجب الردّ عليه. وأقلّ ما يسقط به فرض ردّ السلام أن يرفع صوته بحيث يسمَعه المسلِّم، فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض الردّ، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضِّيًّ - المتقدم ـ وفيه: «فاستمع ما يحيونك . . . » فهذا يفيد أن إجابة السلام تُسمع من الرادِّ للسلام. ومثل هذا قوله ﷺ: «أفشوا السلام بينكم» فهذا يدل على أنه لا يكفي السلام سرًّا، بل لا بد فيه من الجهر، وعلى هذا فيلزم المسلِّم أن يرفع صوته رفعًا يسمعه به المسلّم عليه، أو عليهم سماعًا محققًا، وإذا تشكك في أنه يُسْمِعُهُمْ زاد في رفعه، واحتاط واستظهر، أما إذا سلم على أيقاظ عندهم نيام، فالسُّنَّة أن يخفض صوته بحيث يحصل سماع الأيقاظ، ولا يستيقظ النيام(١)، وقد جاء في حديث المقداد رضيطينه الطويل قال: كنا نرفع للنبيِّ عَلَيْ نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل، فيسلم تسليمًا لا يوقظُ نائمًا، ويُسمعُ اليقظانَ... الحديث (٢).

عبلني التمبرأة

قوله: «ويكره السلام على شواب النساء» جمع شابة، كدابَّة حكم السلام ودواب، والشاب من بلغ إلى ثلاثين سنة، وقيل: اثنتين وثلاثين، وقيل: أربعين (٣)، والمرأة الشابة لا يسلّم عليها الرجل، بهذا قال

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۰۵۵). انظر: «الأذكار» ص(٣٩٦).

انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (٩/ ١٨٢)، «الإعلام» لابن الملقن (٨/ ۱۰۹)، «تاج العروس» (۳/ ۹۲)، «المعجم الوجيز» ص(٣٣٣).



فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْلِبُ جَوَابَهُنَّ وَسَمَاعَ أَصْوَاتِهِنَّ، وَعَسَاهُ يَجْلِبُ الفِتْنَةَ، وَكَمْ مِنْ صَوْتٍ جَرَّ هَوًى وَعِشْقًا،

جمهور أهل العلم(١)، جاء في «الموطأ»: وسئل مالك هل يسلّم على المرأة؟ فقال: أما المتجالَّة فلا أكره ذلك، وأما الشابة فلا أحب ذلك (٢). وقال ابن عبد البر: «ولا يسلِّم على الشابة، ولا تسلِّم عليه»(٣)، ولو سلم عليها لم يجز لها رد الجواب، وإن سلمت هي لم تستحقَّ جوابًا (٤).

قوله: «فإن ذلك بجلب جوابهن...» هذا تعليل مستفاد من نصوص الشريعة، ومعناه: أن السلام على المرأة الشابة يستدعى ردها، فيترتب على الرد سماع الصوت، وسماع صوت المرأة الشابة سبب للفتنة؛ ولذا منعت من رفع صوتها في أبواب العبادات، كالأذان، والتلبية، وتنبيه الإمام، وغير ذلك؛ لأن صوتها يثير شهوات الرجال، ويحرك غرائزهم، لا سيما إذا كان كلامنفيس مع خضوع بالقول، وترقيقِ في اللفظ، يقول المودودي: «وقوله تعالى: ﴿ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخَضَعُنَ بِٱلْقَوْلِ ﴾ [الأحزاب: ٣٢]؛ أي: لا تتكلمن مع الرجال بصوت منخفض لين، ﴿فَيَطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِـ، مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾؛ أي: لا بأس بأن تتحدث المرأة إلى رجل غَيْر مَحْرَم عند الحاجة الشديدة، ولكن من اللازم أن تكون لهجتها وأسلوبها لخطابه بحيث لا يَمُرُّ بخلده من قريب أو بعيد أن من الممكن أن يُعلِّق بها رجاءً من نوع آخر، فلا يكن في

للمودودي

<sup>(</sup>١) انظر: «تحية السلام في الإسلام» (١/٣٥٦).

<sup>(909/7)(7)</sup> (۳) «الكافي» (۲/۱۱۳۳).

<sup>(</sup>٤) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٣٩٩/١٣).

وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَامِ عَلَى العَجَائِزِ والبَارِزَاتِ لِعَدَمِ الفِتْنَةِ بِأَصْوَاتِهِنَّ، وَلِأَنَّ البَرْزَةَ تَحْتَاجُ إِلَى السَّلَام عَلَيْهَا وَرَدِّ سَلَامِهَا، وَلِلْحَاجَةِ تَأْثِيْرٌ بِذَلِكَ

لهجتها خضوع، ولا في نبرتها لين، ولا في حديثها رَخَاوَة، ولا في صوتها حلاوة مصطنعة تثير شهوة الرجال، وتشجعهم على أن يخطوا إلى غرض آخر وراء حديثها»(١).

وكلام المؤلف مختص بشواب النساء من غير المحارم، أما المحارم كأختك، وبنت أخيك، وبنت أختك، فالسلام عليهن كسلام الرجال بعضهم على بعض، ابتداء وردًّا؛ لعموم الأدلة.

عبلني التمبرأة العجوز والبارزة

قوله: «ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات»؛ أي: حكم السلام ويجوز السلام على العجائز، جمع عجوز، وهي المرأة المُسِنَّةُ؛ وذلك لأنها ليست مظنة للفتنة لكونها لا تشتهى، ويجوز السلام على النساء البارزات: جمع برزة، يقال: امرأة بارزة وبرزة، وهي المرأة العفيفة التي تبرز للرجال وتتحدث معهم، وتتعاطى أمور البيع والشراء، وهي المرأة التي أسنَّت وخرجت عن حد المحجوبات (٢)، بخلاف الأبكار اللاتي من شأنهن أن يلزمن الىيو ت .

> ومما يدل على جواز السلام على المرأة الأجنبية إذا كانت من العجائز حديث أبى حازم، عن سهل بن سعد رضي قال: كنا نفرح يوم الجمعة، قلت لسهل: ولِمَ؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل

<sup>(</sup>۱) «تفسير آيات الحجاب» ص (۸ ـ ۹).

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ص(٤٤).

إلى بُضَاعَةً - نخل بالمدينة - فتأخذ من أصول السِّلْقِ فتطرحه في قدر، وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة، انصرفنا ونسلم عليها، فتقدمه إلينا... الحديث (١). قال الحافظ: «في هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب» (٢)؛ لأن الظاهر أن هؤلاء أو أكثرهم ليسوا من محارم هذه المرأة، قال ابن منصور لأبي عبد الله - الإمام أحمد -: التسليم على النساء؟ قال: إذا كانت عجوزًا فلا بأس به. وقال صالح: سألت أبي يُسَلَّمُ على المرأة؟ قال: أما الكبيرة فلا بأس ").

النساء بالنسبة لحكم السلام عليهن قسمان

والذي يستفاد من كلام ابن عقيل ـ هنا ـ وغيره من أهل العلم أن النساء بالنسبة إلى حكم السلام عليهن قسمان:

ا ـ أن تكون المرأة زوجة أو أمة أو ذات محرم، وهي من تحرم عليك بنسب، أو بسبب مباح، وهو الرضاع، أو المصاهرة، فالسلام عليها سُنَّة، ورده واجب، وكذا سلامها عليه، على ما تقدم في سلام الرجل على الرجل.

٢ - أن تكون المرأة أجنبية من الرجل ليست من محارمه،
 وهي التي يجوز زواجه بها، فإن كانت من معارفه؛ كزوجة أخيه
 وزوجة عمه أو خاله، وابنة عمه أو خاله، ونحو ذلك جاز السلام
 عليها بشرط أمن الفتنة، سواء كانت شابة أم كبيرة، وقد اعتاد

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹۳۸، ۹۲۸)، وقوله: «تكركر»؛ أي: تطحن. والسِّلْق: بالكسر، بقلة لها ورق طوال وأصل ذاهب في الأرض، وورقها غضٌّ طريٌّ يؤكل مطبوخًا. «المعجم الوسيط» ص(٤٤٤).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۲/۲۷). (۳) «الآداب الشرعية» (۳۳۳/۱).

الناس أن يسلِّم الرجل على زوجة أخيه، ولو لم يفعل لاستنكروا.

وإن لم تكن الأجنبية من معارفه، فإن كانت شابة لم يجز السلام عليها، لما تقدم في كلام المؤلف، ولا يجوز لها أن تسلم على الرجل، فإن سلم عليها رجل، فإنها لا ترد عليه السلام؛ لأن سلام الرجل عليها لا يستحق جوابًا، بل صرَّح بعض أهل العلم بتحريم ردها عليه، إلا أن فقهاء الحنفية قالوا: ترد في نفسها، وهذا فيه وجاهة؛ لأنه جَمْعٌ بين رَدِّ السلام، وبين عدم رفع الصوت؛ لأنه مظنة الفتنة.

وإن كانت غير شابة، فإن كانت عجوزًا كبيرة جاز السلام عليها، كما تقدم في حديث سهل بن سعد عليها، لكن قيده النووي بكون العجوز لا تشتهى، وقيده البهوتي في «شرح الإقناع» بكونها غير حسناء. وإن كانت كبيرة بارزة جاز السلام عليها عند الحاجة من بيع أو إجارة أو صناعة، ونحو ذلك، وقيده في «شرح الإقناع» بكونها لا تشتهى؛ لأمن الفتنة (١٠).

وقد أجاز العلماء - بل بعضهم قال: يندب - تسليم الرجل على الجمع من النسوة في درس علمي أو في مسجد وما أشبه ذلك؛ لأن المحذور منتف، ومثل هذا لو دخل الإنسان بيته، وفيه نساء قد زُرْنَ أهله، فلا بأس أن يسلم؛ لما تقدم (٢)،

<sup>(</sup>۱) انظر: «كشاف القناع» (۲۰۱/٤)، «شرح صحيح مسلم» (۳۹/۱۳۳)، «شرح رياض الصالحين» (۱۸/٤)، «الحلل الإبريزية» (۲۸۳/۱)، «تحية السلام في الإسلام» (۲۸۳/۱).

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح ریاض الصالحین» (۶/ ۲۰۵ ـ ۲۰۵).

لِجَوَازِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ المَرْأَةِ لِلشَّاهِدِ لِيَحْفَظَ الحِلْيَةَ فَيُقِيْمَ الشَّهَادَةَ، وَكَذَلِكَ الصَّائِغُ والمُغَازِلِيُّ،...

وأجازوا \_ أيضًا \_ سلام المرأة الواحدة على جماعة الرجال؛ ومنهم من قيد ذلك بأمن الفتنة(١)، وفي حديث سهل بن سعد صلى المتقدم ـ دليل على جواز تسليم الجماعة من الرجال على المرأة، وينبغى تقييد جميع ما تقدم بأمن الفتنة، قال الحَليمي: «من وثق من نفسه بالسلامة فليسلم، وإلا فالصمت أسلم»(۲).

جسواز نسطسر

قوله: «لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد...»؛ أي: يجوز الشاهد إلى المرأة للشاهد على امرأة في أمرِ ما أن ينظر إلى وجهها تحملًا وأداء؟ لتكون الشهادة واقعة على عينها، قال أحمد: «لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها»(٣)، ويجب أن يقيد هذا بالحاجة، وأن يقصد عند النظر أداء الشهادة لا قضاء الشهوة بالنظر، وهذه مسألة نصَّ عليها الفقهاء في كتاب النكاح.

وقوله: «ليحفظ الحلية» بالكسر هي الصفة، والجمع حُليً بالقصر، وتضم الحاء وتكسر (٤)، وهذا فيه إشارة إلى المقصود من النظر إلى وجه المرأة.

**قوله: «وكذا الصائغ والمغازلي» الصائغ: معروف، وهو** الذي يجعل الذهب حليًا. والمغازلي: من يغزل القطن ونحوه.

<sup>(</sup>۱) انظر: روضة الطالبين» (۱۰/ ۲۳۰)، «فتح الباري» (۱۱/ ۳۵)، «الفتوحات الربانية» .(2777/0)

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتح الباري» (١١/ ٣٤)، «تحية السلام في الإسلام» (١/ ٣٨٠ ـ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) «المصباح المنير» ص(١٤٩). (٣) «المغنى» (٩٨/٩).

# وَكُلُّ مَنْ تُعَامِلُهُ النِّسَاءُ مِنْ أَرْبَابِ التَّجَائِرِ وَالصَّنَائِعِ.

حكم نيظر الرجل إلى المرأة التى يعاملها

قوله: «وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر والصنائع» ؛ أي: يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد معاملتها في نحو صياغة أو غَزْلِ قطن أو بيع أو إجارة ونحو ذلك، فينظر إلى وجهها ليعرفها بعينها. وقالت المالكية - في قول لهم -: يحرم النظر من أجل المعاملة؛ لعموم الأدلة في هذا الباب(١)، وهذا هو الصواب، خاصة إذا لم يكن ثُمَّ حاجة داعية إلى هذا النظر، لا سيما في زماننا هذا، فقد ظهر من الوسائل ما يغني عما ذكره الفقهاء، ويغلق بابًا من أبواب الفتنة، ينادي به كثير من المنحرفين.

والتجائر: جمع، والمشهور أن تاجر يجمع على تِجَارِ \_ بالكسر والتخفيف \_، وتُجَّارِ \_ بالضم والتشديد \_، ولعل هذا جمع تجارة، فإن هذا الوزن معروف في جمع التكسير؟ كرسالة ورسائل، وسحابة وسحائب، وذؤابة وذوائب.

السخساطسب إلى

ومن مسائل النظر إلى المرأة، النظر إلى المخطوبة، وهذه حكمنظر لم يذكرها المؤلف مع أهميتها، فللرجل أن ينظر إلى المرأة التي مغطوبته يريد الزواج بها، بل يستحب ذلك، نص عليه في «الفروع»، ونسبه النووي إلى الجمهور(٢)؛ لما ورد عن المغيرة بن شعبة عَلِيُّهُ قال: خطبت امرأة، فقال لى رسول الله عَلَيْةِ: «أنظرت إليها؟» قلت: لا، قال: «فانظر إليها، فإنه أحرى أن يُوْدَمَ

<sup>(</sup>۱) «مواهب الجليل» (۳/۲۰۵).

<sup>(</sup>۲) «الفروع» (۱۸۲/۸)، وانظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (۲۲۱/۹)، «الشرح الممتع» (۱۹/۱۲).

......

بينكما»(۱)، ومعنى: «يُؤْدَمَ بينكما»؛ أي: يكون بينكما المحبة والتوفيق، يقال: أَدَمَ الله بينهما يَأْدِمُ أَدْمًا؛ أي: أَلَّفَ ووقَّقَ (٢).

وعن جابر بن عبد الله على قال: قال رسول الله على «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»، وفي لفظ: «لا جناح على أحدكم إذا أراد أن يخطب المرأة...»، قال: فخطبت جارية فكنت أتَخبَّأُ لها حتى رأيتُ منها ما دعاني إلى نكاحها وتَزَوُّجِهَا، فتزوجتها (٣).

وعن أبي حميد - أو أبي حميدة - هي وكان قد رأى النبي علي قال: قال رسول الله علي : «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها لِلْخِطْبَةِ، وإن كانت لا تعلم»(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱۰۸۷)، والنسائي (۲/۲۹ ـ ۷۰)، وابن ماجه (۱۸٦٥)، (۱۸۲۱)، وأحمد (۲۲/۳۰)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن».

<sup>(</sup>۲) «muc - 1 السيوطى على سنن النسائى» (۲/ ۷۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٠٨٢)، وأحمد (٢٢/٢٤)، من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمٰن بن سعد بن معاذ، عن جابر به، وحسنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (١٨١/٩)، وهو من رواية محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعنه، لكنه صرَّح بالتحديث في رواية أخرى عند أحمد (١٥٥/٢٣)، وقد اختلف على ابن إسحاق في تسمية الراوي عن جابر، فسماه عبد الواحد بن زياد عنه: واقد بن عبد الرحمٰن بن سعد، وهذا مجهول كما قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٤٢٩/٤) ورواه عن ابن إسحاق عمر بن علي المقدمي، وسماه مرة واقد بن عبد الرحمٰن، ومرة واقد بن عمرو بن سعد، وهذا ثقة من رجال مسلم، وتابعه على ذلك إبراهيم بن سعد الزهري عند أحمد (١٥٥/٢٣)، وأحمد بن خالد الوهبي عند غيره، وأما اللفظ المذكور فهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٧/١).

<sup>(</sup>٤) «أخرجه أحمد (١٥/٣٩)، والطحاوي في «شرح المعاني» (١٤/٣)، والطبراني في «الأوسط» (٩/٥)، قال في «الزوائد» (٢٨٦/٤): «رجال أحمد رجال الصحيح».

المرأة المخطوبة

فينظر من المرأة التي يريد نكاحها إلى ما يظهر غالبًا كالوجه موضع النظرالي واليدين والقدمين؛ لأن النبي عَلَيْ لما أذن في النظر إليها من غير علمها \_ كما في حديث أبي حميد ضِيْنِه \_ علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة، وهذا هو الأظهر إن شاء الله، وتقييد الرؤية بالوجه والكفين \_ كما قال أكثر الفقهاء \_ تقبيد بالإ دليل، فإنه قال في الحديث: «فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها»(۱).

النظر إلى المخطوبة مقيد بضوابط

وهذا النظر مقيد بضوابط، بعضها من عمومات الشريعة، وبعضها من أحاديث مشروعية النظر، وأهمها ما يلي:

١ ـ أن يكون الرجل عازمًا على الزواج؛ لأن النظر إنما أبيح في حق من عزم عليه، وإلا فهو محرم في الأصل.

٢ ـ أن يغلب على ظنه إجابته، فإن لم يكن كذلك لم يجز له النظر، وهذا من باب الاحتياط، وهو مبنى على أن النظر قبل الخطبة، والغالب أنه لا يُمكن من النظر إلا بعد الموافقة عليه.

٣ ـ أن يكون النظر بقدر الحاجة؛ لأنه محرم في الأصل، لكن له أن ينظر حتى يتم المراد ويحصل المقصود من معرفة الأوصاف التي يريد معرفتها؛ لأن الغرض غالبًا لا يحصل بأول نظرة.

٤ \_ هل يشترط علمها برؤية الخاطب لها؟ قولان: أرجحهما أنه لا يشترط، وقد نسبه الحافظ إلى الجمهور، لحديث

<sup>(</sup>١) انظر: «المغنى» (٤٨٩/٩)، «آثار عقد الزواج في الشريعة الإسلامية» ص(٣٢).

وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ تَعْلِيْمًا لَهُمْ لِلْأَدَب، وَتَحْبيْبًا لِحُسْنِ الخُلُقِ، وَتَدْرِيْبًا وَتَمْرِيْنًا عَلَى حُسْنِ المُعَاشَرَةِ.

أبى حميد: "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر لخطبة، وإن كانت لا تعلم»، ولأن جابرًا رضي الله الما ينظر قال: فتخبأت لها، ولأنها إذا علمت قد تتزين له بما يغره.

والذي يظهر \_ والله أعلم \_ هو التفصيل، وهو أنه إن غلب على الظن أن الخاطب سيوافق على الزواج، فلا بأس بعلمها، وإن كان يغلب على الظن عدم ذلك؛ لوجود قرائن فالأوْلي ألا تعلم، لئلا تتأثر نفسيًا.

> استحباب السلام على الصبيان

قوله: «ولا بأس بالسلام على الصبيان» بكسر الصاد، وضمها لغة، والبأس: الحرج والشدة، ويقال في فعل الشيء: لا بأس به، إذا كان لا محذور فيه ولا مانع منه، والمشهور أنها تفيد الإباحة، وقد استعملها ابن عقيل في هذا الكتاب في مواضع كان التعبير بالاستحباب فيها أولى، ومنها هذا الموضع (١).

> الأدلسة عسلسي الاستحباب

والسلام على الصبيان مستحب، نقل النووي اتفاق العلماء على ذلك (٢)، لحديث أنس رضي أنه مرَّ على صبيان، فسلّم عليهم، وقال: كان النبي ﷺ يفعله (٣)، وعنه أن رسول الله ﷺ مرَّ فوائد السلام على غلمان فسلَّم عليهم (٤). قال ابن بطال: «في السلام على الصبيان تدريب لهم على تعليم السنن، ورياضة لهم على آداب

على الصبيان

<sup>(</sup>١) انظر: «الآداب الشرعية» (١/ ٣٣٨)، «كشاف القناع» (٢٥٧/٤).

<sup>(</sup>۲) انظر «شرح صحیح مسلم» (۳۹۸/۱۳).

رواه البخاري (٦٢٤٧)، ومسلم (٢١٦٨).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢١٦٨).

الشريعة؛ ليبلغوا حَدَّ التكليف وهم متأدبون بآداب الإسلام ١١٠٠٠. وأضاف الحافظ: «وفيه طرح الأكابر رداءَ الكِبْر، وسلوك التواضع، ولين الجانب»(٢)، وفي السلام على الصبيان - أيضًا -اتباع السُّنَّة، وإفشاء السلام، ومعرفة صفة السلام وسُنَّته، فيألفونه، ويتمرنون عليه، وفيه جلب المودة للصبي؛ لأن الصبي يفرح بالسلام عليه، ويحب من يسلّم عليه (٣).

وإن هذه الحِكَمَ العظيمة إضافة إلى الاقتداء بالنبي ﷺ وصحابته الكرام لداعية للمسلم إلى أن يحرص على السلام على الصبيان؛ لأنه صار في هذا الزمان في عداد السنن المهجورة، والله المستعان!

قال الحافظ ابن حجر: «ويستثنى من السلام على الصبي ما لو كان وضيئًا وخُشى من السلام عليه الافتتان، فلا يشرع، ولا سيما إن كان مراهقًا منفردًا (٤٠).

وقد صحح النووي أنه لا يجب الرد على الصبي؛ لأنه ليس حــــــــــمردً الصبي للسلام من أهل الفرض، قال: «لكن الأدب والمستحب له الجواب»(٥).

الصغر الحسى

لكن لو تعارض الصِّغَرُ المعنوي والحسى كأن يكون الأصغرُ إذا تعارض أعلمَ من الكبير، فقد ذكر الحافظ أنه لم يرَ فيه نقلًا، ثم استظهر اعتبار والمعنوي السن؛ أخذًا بظاهر الحديث من باب تقديم الحقيقة على المجاز (٦).

<sup>(</sup>۱) «شرح ابن بطال» (۲۷/۹). (۲) «فتح الباري» (۲۱/۳۳).

انظر: «المفهم» (٤٨٩/٥)، «شرح رياض الصالحين» (٤١٧/٤).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (۲۲/۱۱). (٥) «الفتوحات الربانية» (٣١٣/٥).

<sup>(</sup>٦) «فتح الباري» (١٧/١١).



وَيُسْتَحَبُّ السَّلَامُ عِنْدَ الانْصِرَافِ كَمَا يُسْتَحَبُّ عِنْدَ الانْصِرَافِ كَمَا يُسْتَحَبُّ عِنْدَ الدُّخُولِ، والدُّخُولُ أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا.

استحباب السلام عند الانصراف

قوله: «ويستحب السلام عند الانصراف...»؛ أي: من المجلس؛ لحديث أبي هريرة ولله أن النبي على قال: «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة»(١).

الــُّـنَّــة الإتيان بالسلام الشرعي عند الانصراف

وقوله في هذا الحديث: «فإذا أراد أن يقوم فليسلم» دليل على أن المطلوب عند القيام والانصراف لفظ السلام الشرعي، أما ما اعتاده كثير من الناس من ترك لفظ السلام عند الانصراف، والاكتفاء بمثل: في أمان الله، مع السلامة، أمسوا بخير، ونحو ذلك من الألفاظ، فهذا فيه مخالفة لهذا الحديث وما جاء في معناه، والسُّنَّة في هذا الإتيان بلفظ السلام الشرعي، فإن أراد أن يضيف شيئًا آخر، فلا بأس ـ إن شاء الله تعالى (٢) \_.

السلام عند الدخول أشد استحبابًا

قوله: «والدخول أشد استحبابًا»؛ أي: والسلام عند الدخول على أناس جالسين أشد استحبابًا من السلام عند الانصراف؛ لأنه أول اللقاء، ويدل على هذا قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدُخُلُواْ بِيُوتِكُمُ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَهْلِهَا ﴾ [النور: تَدُخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمُ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَهْلِها ﴾ [النور: ٢٧]. وفي حديث أبي هريرة وَ الله عليه قال: قال رسول الله عليه: «إذا لقيته فسلّم عليه...» الحديث ما جاء في «الآداب الشرعية»:

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۵۲۰۸)، والترمذي (۲۷۰٦)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۳۲۹)، وأحمد (۳۱٤/۱۵)، وحسنه الترمذي، والحديث إسناده جيد، وله شواهد تقويه كما في «الصحيحة» (۱۸۳). وانظر: «العلل» للدارقطني (۳۸۹/۱۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإعلام ببعض أحكام السلام» ص(٥٨ ـ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٢٤٠)، ومسلم (٢١٦٢).

 $(e_0$  سلّم على جماعة في دخوله عليهم، أعاده في خروجه(1). هذه هي السُّنَّة في الدخول على الجالسين، وهي إلقاء السلام

أما ما اعتاده الناس من أن الداخل يبدأ بمصافحة مصافعة الداخل الموجودين في المجلس واحدًا واحدًا، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه ليس بمشروع، وليس عليه دليل من هدي النبي عَلَيْ ولا أصحابه، وإنما السُّنَّة أن يسلم ويجلس حيث ينتهي به المجلس (۲)، لكن من يرى التسامح فيه، يقول: إن مثل هذا مرجعه إلى العرف، والأصل في العادات الإباحة إلا ما حرمه الله و رسوله.

ومما يناسب ختم مسائل السلام به، أنك إذا دخلت مجلسًا فائدة جليلة فيه من يخالفهم في لغته أو لونه أو بلده، فَخُصَّهُ بمزيد تحية؟ لتدخل عليه مزيدًا من الأنس والسرور، وتشعره بإلغاء الفوارق فيما بين المسلمين. والله تعالى أعلم.



<sup>(1/773)</sup>.

<sup>(</sup>۲) انظر: «لقاء الباب المفتوح» رقم (۱۸)، «الشرح الممتع» (۳٦٧/۱۲).





## **E**



## فُصُلُ

وَالمُصَافَحَةُ مُسْتَحَبَّةٌ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ.

#### فصل

قرائن السلام

ذكر في هذا الفصل أربعًا من قرائن السلام، وهي: المصافحة، والمعانقة، والتقبيل، والقيام، ومعنى كونها قرائن؟ أنها مصاحبة للسلام.

قوله: «والمصافحة مستحبة بين الرجلين»؛ أي: وكذا المرأتين، والمصافحة: مفاعلة من الصفحة، والمراد بها: الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد بحيث يضع يده على بطن كف الآخر إلى الفراغ من السلام.

الدليل عليها

وجاء في حديث كعب بن مالك وَ الطويل ـ في قصة توبته: «فقام إليّ طلحة بن عبيد الله يهرول، حتى صافحني، وهنّاني . . . » (٢) . وعن أنس بن مالك وَ الله قال: لما جاء أهل اليمن، قال رسول الله على : «قد جاءكم أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة » (٣) . والمصافحة مما يثبت الود، ويزيد الألفة، ويؤكد المحبة .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩)، (٥٤).

<sup>(</sup>۳) رواه أبو داود (۵۲۱۳)، وأحمد (٤٣٣/٢٠)، (۲۲٦/۲۱) وفيه: قال أنس: وهم أول من جاء بالمصافحة. والحديث صححه النووي في «رياض الصالحين» =

# وَلَا تَجُوزُ مُصَافَحَةُ النِّسَاءِ الشَّوَابِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُثِيْرُ الشَّهْوَةَ.

ولا بأس بالمصافحة بكلتا اليدين، وقد بوَّب البخاري في حــكـــ "صحيحه" فقال: "باب الأخذ باليدين" وصافح حمادُ بن زيدٍ ابنَ بكتا اليدين المباركِ بيديه»، قال ابن بطال: «الأخذ باليدين هو مبالغة لا مصافحة، وذلك مستحب عند العلماء "(١).

مصافحة المرأة، ودليل ذلك

قوله: «ولا تجوز مصافحة النساء الشواب» دليل النهي ما النهاء من ذكره الفقهاء من حديث معقل بن يسار ضي أن رسول الله عليه قال: «لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يَمَسَّ امرأة لا تحل له»(٢)، وقد جاء في حديث عائشة وَيَيْهَا: «...ولا والله ما مست يد رسول الله عليه يك امرأة قط، غير أنه كان يبايعهن بالكلام»(٣)، وعن أُميمة بنت رُقيقة، قلت: يا رسول الله، بايعنا، قال: «إنى لا أصافح النساء، إنما قولى لامرأة، قولى لمائة امرأة الله المراقة المتنع الرسول عَيْكِيّ من المصافحة

ص(٣٣٢)، والحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١١/٥٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «صحيح البخاري» طبعة الناصر (۸/۸ه)، «شرح ابن بطال» (۹/۸ع).

<sup>(</sup>۲) رواه الروياني في «مسنده» (۳۲۳/۲)، والطبراني في «الكبير» (۲۱۱/۲۰ ـ ۲۲۲) من طريق شداد بن سعيد الراسبي، قال: سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير، يقول: سمعت معقل بن يسار يقول: قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه المحديث. ورواه ابن أبي شيبة (١/٤١) موقوفًا من طريق بشير بن علقمة، قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن معقل بن يسار قال: لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به رأسى، أحب إلى من أن تغسل رأسى امرأة ليست منى ذات

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٨٦٦)، ورواه البخاري بنحوه (٤٨٩١).

<sup>(</sup>٤) رواه مالك (٨٩٧)، والترمذي (١٥٩٧)، والنسائي (١٤٩/٧)، وأحمد (٥٥٦/٤٤)، والحديث له طرق، قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

# وَلَا بِأْسَ بِالمُعَانَقَةِ، .....

في الوقت الذي يقتضيها \_ وهو وقت المبايعة \_ دلَّ ذلك على أنه لا تجوز بحال من الأحوال، والحكم عام، ولا دليل على الخصوصية؛ لأن مصافحة الأجنبية ذريعة إلى الافتتان بها، والذريعة إلى الحرام يجب سدها(١).

فهذا دليل مع التعليل الذي ذكر ابن عقيل، وهو إثارة الشهوة؛ لأن مسَّ البدن للبدن أبلغ في التلذذ، وأقوى في الإثارة من النظر بالعين، حتى مع وجود الحائل، نصَّ على ذلك الإمام أحمد (٢).

وقوله: «الشواب» مفهومه أنه يجوز مصافحة النساء غير الشواب، والصواب التحريم مطلقًا، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلَّل بأن الملامسة أبلغ من النظر (٣).

تعريف المعانقة : مصدر عانقه عناقًا ومعانقة : مصدر عانقه عناقًا ومعانقة ، بمعنى ضمَّه إليه والتزمه ، وقد عانقه : إذا جعل يديه على عنق عنقه وضمه إلى نفسه ، فالمعانقة : جعل الرجل عنقه على عنق صاحبه ، وضمه إليه بيديه (٤) .

والدليل على إباحة المعانقة: حديث جابر وللها أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي عليه في الشام فسافر إليه، فإذا عبد الله بن أُنيس، قال: فخرج، فاعتنقني... الحديث (٥). وروى

السدليل عسلسى جواز المعانقة

لا فــرق بــين الشابة وغيرها

<sup>(</sup>۱) انظر: «أضواء البيان» (٦٠٣/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الآداب الشرعية» (٢/٧٥٧). (٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) «مختار الصحاح» ص(٤٥٨)، «معجم لغة الفقهاء» ص(٤٣٨).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٩٦٩)، وعلقه البخاري في كتاب العلم من «صحيحه». انظر: «فتح الباري» (١٧٣/١)، والحديث له طرق ذكرها الحافظ في «الفتح» وفي «تغليق التعليق» (٣٥٥/٥)، وحسَّن إسناده.

ابن أبى شيبة عن الشعبي قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يتصافحون، وإذا قدم أحدهم من سفر عانق صاحبه (١).

مختصة بالقدوم

ومن العلماء \_ كالقاضي أبي يعلى \_ من أطلق مشروعية هاالمعانقة محمصه بالمعانقة حضرًا وسفرًا، ومنهم من قيَّدها بالسفر، وأما في الحضر من السفر؟ فيكتفى مع السلام بالمصافحة، وقد نصَّ عليه أحمد، وأما المعانقة في كل لقاء فليس من هدي الصحابة وللهين، وقال بعض العلماء: إذا طالت الغيبة، فلا بأس أن يعانق (٢).

> والمستفاد من الأدلة أن المعانقة مشروعة عند القدوم من السفر، قال ابن أبي موسى: «المعانقة عند القدوم من السفر حسنة» (٣) فقيدها بالقدوم من السفر، وقال البغوي: «فأما المكروه من المعانقة والتقبيل فما كان على وجه المَلْق والتعظيم، وفي الحَضَر، فأما المأذون فيه فعند التوديع، وعند القدوم من السفر، وطول العهد بالصاحب، وشدة الحب في الله»(ع)، وقال النووي: «أما المعانقة، وتقبيل الوجه لغير القادم من سفر ونحوه فمكروهان»(٥).

> قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «أحاديث التقبيل كثيرة، منها الصحيح والضعيف، وعلى هذا فإن اتخذه عادة وكرر ذلك فلا يجوز، لكن إذا لم يكن عادة، وإنما فعل أحيانًا كأن يأتي من

<sup>(</sup>١) «المصنَّف» (٢٤٦/٥) وسنده حسن.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الآداب الشرعية» (٢/ ٢٥٩)، «غذاء الألباب» (١/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) «الإرشاد» ص(٥٤٠)، وانظر: «الآداب الشرعية» (٢/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) «شرح السُّنَّة» (٢٩٣/١٢). (٥) «روضة الطالبين» (١٠/٢٣٦).

وَتَقْبِيْلِ الرَّأْسِ

سفر ونحو ذلك فلا بأس، وقد كان الصحابة يفعلونه رضى الله عنهم أجمعين "(١).

> الإكثار من الرأس

وبهذا يتبين أن الإكثار من المعانقة أو اعتقاد أن من كمال المعانقة وتقبيل السلام وتمامه معانقة من يسلِّم عليه أو تقبيل رأسه أن هذا لا أصل له، وهو شائع في عصرنا، لا سيما من الطلاب لمشايخهم، حتى إن منهم من يعانق أو يقبل الرأس عند الدخول وعند الانصراف، وهذا لا أصل له (۲).

> المعانقة عند التعزية

ومما ينبغى التنبيه عليه مسألة المعانقة في حال العزاء، فليس عليها دليل، مع ما فيها من تأذي المعزَّى من كثرة من يعانقه، وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن حكم تقبيل ومعانقة المعزَّى، فقال: «الأفضل في التعزية وعند اللقاء المصافحة، إلا إذا كان المعزِّي أو الملاقي قد قدم من سفر، فيشرع مع المصافحة المعانقة...»(٣).

> حكم تقبيل الرأس، ودليله

قوله: «وتقبيل الرأس»؛ أي: ولا بأس بتقبيل الرأس، لما جاء في حديث عائشة عليها أن النبي عَلَيْهُ قال لها: «أبشري يا عائشة؛ فإن الله قد أنزل عُذْرَكِ»، وقرأ عليها القرآن، فقال أبواي: قومي فَقَبِّلي رأسَ رسولِ الله ﷺ، فقلت: أحمدُ الله ﴿ إِياكُما (٤٠).

وفي «الآداب الشرعية»: «قال إسماعيل بن إسحاق الثقفي:

<sup>(</sup>۱) «الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري» (١٨٨/٤).

انظر: «شرح رياض الصالحين» (٤٥٢/٤).

<sup>«</sup>الفتاوى» (۲/۱۳)، وانظر: «فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين» (۳۵۲/۱۷، ۳۵۵).

<sup>«</sup>سنن أبي داود» (٥٢١٩) وسنده صحيح، والحديث جاء في «الصحيحين» مطولًا، وليس فيه ذكر التقبيل.

واليَدِ لِمَنْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الدِّيْنِ أَوِ العِلْمِ أَوْ كِبَرِ السِّنِّ فِي الإِسْلَام.

سألت أبا عبد الله \_ يعنى: الإمام أحمد \_ قلت: ترى أن يقبل الرجل رأس الرجل أو يده؟ قال: نعم»(١).

حكم تقبيل اليد عند السلام قوله: «واليد»؛ أي: ولا بأس بتقبيل اليد عند السلام، وهذا قد جاء فيه أحاديث وآثار، أما الأحاديث فهي معلولة، وأما الآثار عن سلف هذه الأمة فهي صالحة للاستدلال بها على تقبيل اليد عند السلام، وقد ذكر جملة منها ابن الأعرابي في «رسالته»، ومن ذلك ما رواه محمد بن على، عن شيخه الصائغ، حدثنا الحسن قال: قال لى حسين الجعفى: ربما فعله لى سفيان، يعني: ابن عيينة، يعني: قبل يده (٢).

وعن الصائغ ـ أيضًا ـ ثنا سعيد، ثنا سفيان، عن مالك بن مِغْولِ، عن طلحة أنه قبَّل يد خيثمة، قال مالك: وقبَّل طلحة يدي (٣).

تقبيل اليد

وقد اختلف العلماء في تقبيل اليد عند السلام، فكرهه خلاف العلماء في الإمام مالك، وأنكر ما روى فيه؛ لما يترتب عليه من الكبر ورؤية النفس عظيمة، وسماه بعض السلف السجدة الصغرى، وأجازه آخرون؛ للآثار الواردة فيه، لكنه مقيَّد بما يأتي، مما يستفاد من النصوص وكلام أهل العلم.

قوله: «لمن يكون من أهل الدين...» هذا المشهور عند من يباح تقبيل الحنابلة، وكذا الشافعية أن تقبيل اليد إذا كان للأمور المذكورة يده

 $<sup>(\</sup>Upsilon \circ \Lambda / \Upsilon)$  (1)

<sup>«</sup>القبل والمعانقة والمصافحة» رقم (٧) وإسناده صحيح إلى حسين الجعفي.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق رقم (٦) وإسناده صحيح.

فلا بأس به، وينبغي أن يضاف ذكر الوالدين، فإن كان تقبيل اليد لأهل الدنيا فهو مكروه كراهة شديدة، بل بعض الشافعية قال بتحريمه (۱)، والذي يظهر لي أنه لا ينبغي التوسع في تقبيل اليد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «تقبيل اليد لم يكونوا يعتادونه إلا قليلًا» (۲).

شروط تقبیل ید العالم

والقول بأنه لا بأس بتقبيل اليد للإمام العادل ولأهل العلم وللوالدين هو أحد شروط الجواز، وينبغي أن يضاف للجواز في حق العالم ثلاثة شروط:

الأول: ألا يتخذ العالم تقبيل يده عادة، بحيث يتطبع على مدّ يده لتلامذته، ويتطبع هؤلاء على التبرك به، فإن هذا سُلَّمٌ إلى الغلو.

الثاني: ألا يكون هذا سببًا في تكبر العالم على غيره ورؤيته لنفسه.

الثالث: ألا يؤدي تقبيل اليد إلى تعطيل سُنَّة المصافحة الثابتة بالأحاديث الصحيحة، كما تقدم (٣).

حكم تقبيل الرأس

أما تقبيل الرأس فهو شائع عندنا في حق الكبير أو الوالد أو العالم، ولا بأس به، وقد تقدم عن الإمام أحمد أنه قال بجوازه، قال في «الإقناع وشرحه»: «ولا بأس بتقبيل الرأس واليد لأهل

<sup>(</sup>۱) انظر: «روضة الطالبين» (۲۳٦/۱۰)، «الأذكار» ص(٤٢٢)، «كشاف القناع» (٢٦٥/٤).

<sup>(</sup>٢) «غذاء الألباب» (٣٣٣/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» ص(٥٦٤)، «السلسلة الصحيحة» رقم (١٦٠)، «شرح رياض الصالحين» (٤٥٢/٤).

العلم والدين ونحوهم...»(١).

الـــرأس عـــن

لكن لا ينبغي الاكتفاء بتقبيل الرأس عن المصافحة باليد، لا يكفي تقبيل كما يفعل بعض الناس عند ما يأخذ بكلتا يديه برأس من يريد المصافحة تقبيله، فهذا لا ينبغي؛ لئلا تتعطل سُنَّة المصافحة، فإن صافح وقبّل الرأس فحسن (٢).

تقبيل الخدأو

أما تقبيل الفم أو الخد ففيه التفصيل الآتي:

١ - تقبيل غير الزوجة والمحارم محرم شرعًا، وهو من أسباب الفتنة وانتشار الفواحش، وإذا كانت المصافحة باليد محرمة \_ كما تقدم \_ فالمنع من التقبيل على الفم أو على الخد من باب أولى، إذ لا ريب أن إثارة الشهوة من التقبيل أعظم من إثارتها بالمصافحة، فلا يجوز تقبيل غير المحارم كبنات العم، أو بنات الخال، أو زوجة العم، أو غيرهن؛ لأنهن لسن من المحارم، والواجب عليهن الاحتجاب الشرعي، وإخفاء الزينة، عملًا بما دلَّ عليه كتاب الله تعالى، وسُنَّة رسوله عَلَيْهُ ﴿ ٣٠٠ .

ولا عبرة بالأعراف والعادات التي تسير عليها بعض الأسر أو بعض القبائل ممن يجهلون أحكام الشريعة؛ لأن العرف لا قيمة له إذا كان يخالف النصوص الشرعية.

٢ ـ يجوز تقبيل الزوجة على فمها وعلى خدها؛ لأن كل محل بدنها حلال للزوج لذة ونظرًا، ولأن التقبيل على الفم تقبيل

<sup>(</sup>۱) (۲۲۵/۶)، وانظر: «شرح رياض الصالحين» (۲۲۵۶).

<sup>(</sup>٢) انظر: «لقاء الباب المفتوح» ص(٥٥).

<sup>(</sup>۳) «زينة المرأة المسلمة» لراقمه ص(۱۷۲).

.....

شهوة غالبًا<sup>(١)</sup>.

وقبلة الفم مختصة بالزوجة ومن عداها V يثبت فيه شيء، فيبقى على المنع $V^{(Y)}$ .

" - أما تقبيل المحارم؛ كتقبيل الأب ابنته، أو الأخ أخته ونحو ذلك، فإن كانت صغيرة فلا بأس؛ لأن هذه قبلة مودة لا قبلة شهوة، وقد روى البخاري بسنده عن البراء قال: «دخلت مع أبي بكر على أهله، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حُمَّى، فرأيت أباها يقبل خدها، وقال: كيف أنت يابنية؟» (٣).

قال الحافظ: «كان دخول البراء على أهل أبي بكر قبل أن ينزل الحجاب قطعًا، وأيضًا فكان حينئذ دون البلوغ، وكذلك عائشة»(٤).

وفي «الأدب المفرد» عن بكير أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة وهي ابنة سنتين أو نحوه  $(\circ)$ .

قال النووي: «وأما تقبيل خد ولده الصغير، وبنته الصغيرة، وسائر أطرافها على وجه الشفقة والرحمة واللطف، ومحبة القرابة فسُنَّة، وأما التقبيل بشهوة فحرام بالاتفاق، وسواء في ذلك الوالد وغيره»(٦).

<sup>(</sup>۱) «حاشية ابن عابدين» (۲٤٤/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «القبل والمعانقة والمصافحة» لابن الأعرابي ص(٤٦).

<sup>(</sup>۳) "صحيح البخاري" (۳۹۱۸). (٤) "فتح الباري" (۲٥٦/٧).

<sup>(</sup>٥) (٣٦٥)، قال الألباني في «صحيح الأدب» (١٤٦): «صحيح الإسناد».

<sup>(</sup>٦) «روضة الطالبين» (٢٣٦/١٠).

= OV

وَيُسْتَحَبُّ القِيَامُ لِلْإِمَامِ العَادِلِ، وَالوَالِدَيْنِ، وَأَهْلِ الدِّيْنِ وَأَهْلِ الدِّيْنِ وَالوَرَعِ وَالعِلْمِ وَالْكَرَمِ وَالنَّسَبِ، .....

فإن كانت البنت أو الأخت ـ مثلًا ـ كبيرة فالأحوط ترك التقبيل على الفم أو الخد، والاكتفاء بالمصافحة أو تقبيل الجبهة أو الرأس؛ لأن تقبيل الفم قلَّ أن يقع كرامة، جاء في «مطالب أولي النهى»: «وكره تقبيلُ فم غيرِ زوجةٍ وسُرِّيةٍ مباحة له. . . ويتجه هذا في محارمه؛ خشية تحريك الشهوة المقتضية للوقوع في المحرم»(١).

٤ أما تقبيل الرجل فم أو خد الرجل فقد نص العلماء على كراهيته مع أمن ثوران الشهوة، وإلا فهو حرام بلا ريب؛ لأنه لم يرد في السُّنَّة ما يدل عليه، وإنما يُكتفى بالمصافحة، أو بالمعانقة إذا كان قدوم من سفر (٢).

قوله: «ويستحب القيام للإمام العادل...» هذه القرينة الرابعة من قرائن السلام، وهي القيام، وقد تكلم العلماء في حكم القيام، واختلفت فيه الأفهام، وهذه خلاصة لهذه المسألة المهمة.

اعلم أن القيام ثلاثة أقسام:

أقسام القيام

ب ـ حكمه

- ١ \_ قيام على الشخص.
- ٢ ـ قيام إلى الشخص.
  - ٣ \_ قيام للشخص.

أما القيام على الشخص فمعناه: أن يقوم شخصٌ أو أكثر ١-القيام على على شخص آخر جالس، فإن كان على جهة التعظيم فهو محرم، أ-معناه

<sup>(</sup>١) (٩٤٣/١)، «المنتقى» لابن عثيمين ص(٢١٢).

<sup>(</sup>۲) «فتاوى اللجنة» (۲۸/۲٤).

وهو القيام على الملوك والجبابرة، وقد ورد النهى عنه في حديث جابر رَضِيْنِهُ قال: اشتكى رسول الله ﷺ فصلينا وراءه، وهو قاعد، وأبو بكر يُسْمِعُ الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودًا. فلما سلم قال: «إن كدتم آنفًا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلّى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا»(١)، قال النووي: «فيه النهي عن قيام الغلمان والتُّبَّاع على رأس متبوعهم الجالس بغير حاجة...» (٢).

> جـ ـ ما يستثنى من النهي عن الشخص

ويستثنى من ذلك ما إذا كان القيام لحاجة؛ كالقيام على القيام على رأس شخصِ تراد حراسته، فهذا جائز، وقد جاء في حديث المسور بن مخرمة ومروان في قصة صلح الحديبية: «.. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي عَيْكَة ومعه السيف، وعليه المغفر..»(")، قال ابن القيم: «في قيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي عَيْكَ بالسيف \_ ولم يكن من عادته أن يُقام على رأسه وهو قاعد ـ سُنَّةٌ يقتدي بها عند قدوم رُسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس، وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين، وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين، وليس هذا من النوع الذي ذمَّه النبي عليها بقوله: «من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا، فليتبوأ مقعده من

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۱۳).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على صحيح مسلم» (۳۷۸/۳)، «مجموع الفتاوى» (۲/۵۷۱).

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري (۲۷۳۱ \_ ۲۷۳۲).

النار»، كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع المذموم في غيره»(١)، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز تعليقًا على هذه الجملة من الحديث: «لا بأس بالحرس على السلطان و الأمير »<sup>(۲)</sup>.

وأما القيام إلى الشخص فمعناه: أن يقوم الشخص من ٢-القيام إلى مجلسه لاستقبال إنسان قادم عليه، إما لتلقيه والترحيب به، أو أو معناه لإعانته على نزوله من سيارةٍ \_ مثلًا \_ أو لتهنئة من تجددت له نعمة، أو لتعزية من حصلت له مصيبة، ونحو ذلك، فهذا من القيام الجائز، بل نصَّ بعض العلماء على استحبابه (٣)، ومن بـحكمهمع الأدلة على ذلك حديث أبي سعيد الخدري ضِّطُّهُ وال: نزل أهل الله المالة قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي عَلَيْ إلى سعد، فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد، قال للأنصار: «قوموا إلى سيدكم \_ أو خيركم \_ . . . » الحديث (٤) ، وعند أحمد: «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه»(٥)، وهذه الزيادة معلولة، لكنها صحيحة من جهة المعنى، فإن النبي عَلَيْ لم يقل: قوموا لسيدكم، حتى يكون المراد القيام للتعظيم، ولو كان القيام لهذا الغرض لكان هو عَلَيْكُ أول من فعله وأمر به من حضر من أكابر الصحابة، وإنما قال: إلى سيدكم، و(إلى) هنا تدل على انتهاء الغاية المكانية، مما يدل على

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (۳۰٤/۳)، والحديث المذكور سيأتي تخريجه، إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) «الحلل الإبريزية» (٢/٥٣/١).

انظر: «المدخل» لابن الحاج (١٦٨/١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤١٢١)، ومسلم (١٧٦٨).

<sup>(</sup>o) «المسند» (۲۱٤).



أنه كان في مكان بعيد عنه، فقاموا إليه لينزلوه(١).

وفي قصة كعب بن مالك رضي لها تخلف عن غزوة تبوك وتاب الله عليه، جاء في حديثه الطويل: «..وانطلقتُ إلى رسول الله ﷺ، فيتلقاني الناس فوجًا فوجًا يهنُّوني بالتوبة يقولون: لِتَهْنِكَ توبة الله عليك. قال كعب حتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله ﷺ جالس حوله الناس، فقام إلىَّ طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحنى وهنَّاني، والله ما قام إليَّ رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة . . »(٢)، قال الحافظ في كلامه على فوائد الحديث: «وفيه تهنئة من تجددت له نعمة، والقيام إليه إذا أقبل<sup>٣)</sup>.

> ٣ ـ الــقــيــام للشخص أ \_ معناه جوازه

أما القيام للشخص فمعناه: أن يكون الناس في مجلس فيدخل رجل، فيقومون له ويسلِّمون عليه، وهذا في جوازه نزاع، بالخلافة فمن أهل العلم من قال: إن كان لأهل العلم أو للسلطان أو للوالدين فهو جائز، قال النووي: «وأما القيام فالذي نختاره: أنه مستحب لمن فيه فضيلة ظاهرة من علم، أو صلاح، أو ولادة، أو ولاية مصحوبة بصيانة، ويكون على جهة البر والإكرام، لا للرياء والإعظام»(٤)، فيجوز القيام، بل يقول ابن عقيل: يستحب «للإمام العادل» لأنه نائب الشريعة وقائم بالسياسة، «والوالدين» لإظهار

<sup>(</sup>١) انظر: «المدخل» لابن الحاج (١٥٩/١)، «فتح الباري» (١/١١)، «تذكرة الأنام في النهي عن القيام» ص(٢٢).

<sup>(</sup>۳) «فتح الباری» (۱۲٤/۸). (٢) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٤) «روضة الطالبين» (١٠/٢٣٦).

.....

البر والإجلال، «وأهل الدين والورع والعلم» لأنهم نَقَلَةُ كتاب الله وسُنَّة رسوله على وقد بوَّب البيهقي في «المدخل»: «باب ما يذكر في القيام لأهل العلم وغيرهم على وجه الإكرام» وذكر حديث كعب بن مالك، وحديث أبي سعيد الخدري وغيرهما من الأحاديث (۱).

ومن الأدلة حديث عائشة وي صفة فاطمة بنت النبي و من الأدلة حديث عائشة و صفة فاطمة بنت النبي و و و و رضي عنها وفيه: «.. كانت إذا دخلت عليه قام إليها، فأخذ بيدها، وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه، فأخذت بيده فقبلته، وأجلسته في مجلسها (٢٠).

ومنهم من قال: لا يجوز القيام للداخل إلا إذا كان قادمًا من سفر؛ لأن الصحابة والهيئ كانوا إذا قدموا من سفر تعانقوا \_ كما تقدم \_ والمعانقة لا تكون إلا عن قيام (٣). وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، فإنه قال: «يكره القيام إلا للقادم من سفر»، وفي رواية: «لا يقام إلا للوالدين»، وفي رواية ثالثة: «يقام للإمام العادل». قال المثنى: سألت أبا عبد الله \_ يعني: الإمام أحمد \_

<sup>(</sup>۱) انظر: «المدخل إلى السنن الكبرى» (۲۰۰/۲).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۹٤٧)، وأبو داود (٥٢١٧)، والترمذي (٣٨٧)، والنسائي في «الكبرى» (٣٩٣/ ٣٩٤ ) من طريق عائشة بنت طلحة، عن أم المؤمنين عائشة والكبرى، (١٤٥ على الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». انظر: «تحفّة الأشراف» (٤٠٥/١٢)، وقد صحح الحديث النووي في «الترخيص في الإكرام بالقيام» ص(٤١)، وابن مفلح في «الآداب الشرعية» بعد سياق إسناده (١٠/١٤). والحديث في «صحيح مسلم» (٢٤٤٩) وليس فيه ذكر القيام.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الآداب الشرعية» (٤٠٧ ـ ٤٠٦).

ما تقول في المعانقة؟ وهل يقوم أحد لأحد في السلام إذا رآه؟ قال: «لا يقوم أحد لأحد، وأما إذا قدم من سفر فلا أعلم فيه بأسًا إذا كان على وجه التدين، يحبه في الله، أرجو؛ لحديث

جعفر أن النبي ﷺ اعتنقه وقبَّل جلدة بين عينيه» (١٠).

ما اعتاده الناس من القيام لكل المجلس

أما ما اعتاده الناس من القيام لكل داخل في مكان يكونون المام عليه حتى صار هذا عادة وسُنَّة، والمسلام عليه حتى صار هذا عادة وسُنَّة، فهذا فيه نزاع، والأولى تركه، وفيه من الكلفة والمشقة ما فيه، حتى إنك في بعض المجالس لتقوم أكثر من عشرين مرة، احتفاءً بالداخل وإكرامًا له (٢)، فهذا ليس من فعل سلف هذه الأمة، وقد قال أنس ضَطِّينه: «ما كان شخص أحبَّ إليهم من رسول الله عَلَيْكِيَّ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا، لما يعلمون من كراهيته لذلك»<sup>(٣)</sup>.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «لم يكن من عادة 

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق (٤٠٩/١)، «شرح منظومة الآداب» ص(٢٤١، ٢٥٥)، والحديث المذكور رواه ابن أبي شيبة (٤٣٣/٨) ومن طريقه أبو داود في «السنن» (٥٢٢٠) وفي «المراسيل» (٤٨٧) عن الشعبي، أن النبي ﷺ تلقي جعفر بن أبى طالب، فالتزمه وقبَّل ما بين عينيه. وإسناده حسن إلى مرسله، وقد روي موصولًا عن الشعبي، عن جابر رضي الكنه ليس بمحفوظ، المحفوظ المرسل كما قال الحاكم والبيهقي والذهبي.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإعلام ببعض أحكام السلام» ص(٢٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٩٤٦)، والترمذي (٢٧٥٤)، وأحمد (٣٥٠/١٩)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه»، وفي سنده حميد الطويل، وهو مدلس وقد عنعن. انظر: "أخلاق النبي ﷺ لأبي الشيخ الأصبهاني (٣٦١/١ ـ ٣٦٢).

.....

لذلك، ولا كان يقوم بعضهم لبعض. . والذي ينبغي للناس: أن يعتادوا السُّنَّة في ترك القيام المتكرر للقاء، ولكن إذا اعتاد الناس القيام وقدم من لا يرى كرامته إلا بالقيام له وإذا تُرك ذلك توهم بغضه وإهانته، وتولد من ذلك عداوة وشر، فالقيام له على هذا الوجه لا بأس به «وإنما الأعمال بالنيات»»(١)، وقال أيضًا: «وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام، ولو تُرك لاعتقد أن ذلك لترك حقِّه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسُّنَّة، فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك أصلح لذات البين، وإزالة التباغض والشحناء، وأما من عَرَفَ عادة القوم الموافقة للسُّنَّة، فليس في ترك ذلك إيذاء له»(٢)، وقال ابن القيم: «فالمذموم: القيام للرجل، وأما القيام إليه للتلقي إذا قدم فلا بأس به، وبهذا تجتمع الأدلة، والله أعلم "(")، وقال ابن كثير: «وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال: فمنهم من رخُّص في ذلك. . ومنهم من منع من ذلك، ومنهم من فصَّل، فقال: يجوز عند القدوم من سفر، وللحاكم في محل ولايته، كما دلُّ عليه قصة سعد بن معاذ. . فأما اتخاذه ديدنًا فإنه من شعار العجم»(٤).

ومن القيام المنهي عنه قيام الطلاب عند دخول المدرس حكم قيام

<sup>(</sup>۱) «مختصر الفتاوى المصرية» ص(٥٦٣ ـ ٥٦٤)، وانظر ـ أيضًا ـ: «مجموع دخول المدرس الفتاوى» (٣٧٤/١)، «لقاء الباب المفتوح» رقم (٦٠)، (٦٩).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوى» (۳۷٥/۱).(۳) «تهذيب مختصر السنن» (۸٤/۱).

<sup>(</sup>٤) «تفسير ابن کثير» (٧٢/٨).

عليهم في الفصل، فينهي عنه الطلاب، وينهي المدرس عن أمرهم بالقيام، وقد صدرت فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز بالمنع من

الحذر من محبة

وعلى المسلم أن يحذر من محبة القيام له أو يضمر حقدًا أنه خرج على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر، وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس؛ فإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أحب أن يَمْثُلَ له الرجال قيامًا، فليتبوأ مقعده من النار»(٢). وقد بوَّب البيهقي على هذا الحديث بقوله: (باب من كره أن يُقام له على وجه التعظيم مخافة الكبر $^{(7)}$ .

وقد استدل العلماء بهذا الحديث على تحريم القيام للداخل عند رؤيته، ووجه الدلالة: أن الصحابي الجليل راوي الحديث

<sup>(</sup>١) «مجلة البحوث الإسلامية» عدد (٢٦) ص(٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٩٧٧)، وأبو داود (٥٢٢٩)، والترمذي (۲۷۵٥)، وأحمد (۳۹/۲۸ ـ ٤٠)، وقال الترمذي: «حديث حسن» والحديث له طرق، وقد سكت عنه الحافظ في «الفتح» (٥٠/١١)، ولعل الترمذي اقتصر على تحسينه لما في لفظه من اختلاف. وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٢٥٣١)، و «الصحيحة» (٣٥٧)، وقد جاء عند الترمذي من طريق سفيان بلفظ: خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه. فقال: اجلسا...، لكن الصحيح أن الذي قام ابن عامر فقط، كما في رواية أبى داود وغيره، هذا الذي رواه الأئمة، قال الحافظ ابن حجر: «وسفيان وإن كان من جبال الحفظ إلا أن العدد الكثير وفيهم مثل شعبة أولى بأن تكون روايتهم محفوظة من الواحد، وقد اتفقوا على أن ابن الزبير لم يقم، وأما إبدال ابن عامر بابن صفوان فسهل؛ لاحتمال الجمع بأن يكونا معًا وقع لهما ذلك».

انظر: «المدخل إلى السنن الكبرى» (٢٠٩/٢)، «الزواجر عن اقتراف الكبائر» .(1/1/٢)

## وَلَا يُسْتَحَبُّ لِغَيْرِ هَؤُلاءِ.

معاوية رضي فهم منه تحريم القيام للداخل، ولم يعترض عليه من كان حاضرًا، وهذا هو المستقر في أذهان الصحابة عليه، ولذا لم يقم ابن الزبير لمعاوية لما دخل، أما حمل الحديث على أن المراد القيام على الرجل وهو قاعد فقد رده ابن القيم حيث قال: «وفيه رد على من زعم أن معناه: أن يقوم الرجل للرجل في حضرته وهو قاعد، فإن معاوية روى الخبر لما قاما له حين خرج<sup>»(۱)</sup>.

قوله: «ولا يستحب لغير هؤلاء»؛ أي: لا يستحب القيام حكم القيام لغير المذكورين؛ كالقيام للكافر، أو لمسلم غنيٍّ من أجل غناه، العاصي إلا إن كان فيه نفع للإسلام وأهله، ومثل ذلك القيام للعاصى والفاجر، والله المستعان.



<sup>(</sup>١) «تهذيب مختصر السنن» (٨٤/٨)، وانظر: «الإعلام ببعض أحكام السلام» ص (۱۸).





وَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ لَا يَدْخُلَ فِي سِرِّ قَوْمٍ، وَلَا حَدِيْثٍ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِيْهِ، ....لله

## فصل

السنهي عسن استماع حديث قسوم وهسم لسه كارهون

قوله: «وينبغي للإنسان أن لا يدخل في سرِّ قوم...»؛ أي: ولا ينبغي للإنسان أن يدخل في سر قوم، كأن يجلس عند شخص يفضي إلى غيره بِسِرِّ أو يحدثه بحديث لم يدخلاه أو يدخلوه إن كانوا أكثر من اثنين، وظاهر كلامه الكراهة، كما فهم السفاريني، وعبَّر ابن مفلح بعدم الجواز، وعليه فهو مكروه كراهة تحريم، وقد حكى ابن عبد القوي في «منظومة الآداب» كلا القولين (۱).

وقوله: «ولا حديثٍ لم يدخلوه فيه» يفيد أنهم يكرهون استماعه لهم.

وقد ورد في حديث ابن عباس رفي قال: قال رسول الله عليه: «من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، أو يَفِرُّونَ منه، صُبَّ في أذنه الآنُكُ يوم القيامة»(١).

ففي الحديث وعيد شديد لمن استمع حديث قوم وهم كارهون أن يسمع حديثهم، وأن هذا من الأخلاق السيئة التي هي

<sup>(</sup>۱) انظر: «الآداب الشرعية» (۲۲۷/۲)، «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» (۳٤٣/۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٠٤٢)، ورواه الإمام أحمد في «مسنده» (٣٧٣/٥) عن إسماعيل ابن علية، حدثنا أيوب به، وفي آخره: قال إسماعيل: يعني: الرصاص.

وَلَا يَجُوزُ الاسْتِمَاعُ إِلَى كَلَام قَوْم يَتَشَاوَرُوْنَ، وَمَنْ تَلَفَّتَ فِي حَدِيْثِهِ فَهُوَ كَالمُسْتَوْدِعِ لِحَدِيْثِهِ، يَجِبُ حِفْظُهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ تَلَفُّتَهُ يُعْطِى التَّلَفُّتَ وَالتَّفَزُّعَ.

من كبائر الذنوب؛ لثبوت هذا الوعيد العظيم، ومثل هذا لا يكون إلا على كبيرة، والجزاء من جنس العمل؛ لأنه لما استمع بأذنه عوقب فيها. وتعرف الكراهة بالتصريح، أو بالقرائن كإغلاق الباب، أو خفض الصوت، ونحو ذلك.

وهذا من أدب المجالسة، ومن حماية الإسلام لحقوق الناس، والغالب أن هذا الخلق الذميم يكون في حال المفاجأة عندما يتناجى اثنان، أو يتسمع شخص كلام الناس في وسائل الاتصال كالهاتف.

لا پــنــبــغـــى قوله: «ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون» لأن الاستماع إلى تشاورهم فيما بينهم منزل منزلة السر غالبًا.

كـــلام قـــوم يتشاورون من تلفَّت أثناء حديثه فهو

إعسلام لسمسن

يحدثه بأنه سِرٌّ

قوله: «ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه»؛ أي: إن الإنسان إذا حدَّث شخصًا بكلام يريد إخفاءه وهو أثناء حديثه يتلفت يمينًا وشمالًا، فإن تَلَفَّتَهُ إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد، وهو بهذا يشعر مخاطبه بأن كلامه سر وأنه قد خصَّه به، فكان الالتفات قائمًا مقام: احفظ كلامي واكتمه، فهو عندك أمانة.

ذكر حديث جابسر رسيه في

وقد ورد في هذا حديث جابر ﴿ فَيُطَّيِّنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ: «إذا حدَّث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة»(١). قال هذا الموضوع

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٨٦٨)، والترمذي (١٩٥٩)، وأحمد (٣٦٢/٢٢)، وقال الترمذي: =



.....

السندي: «أي: في أثناء التحديث، خوفًا من أن يسمعه أحد، فهذا قرينة على أنه سِرّ، فلا يجوز إفشاء سره، وقيل: معنى «التفت»: انصرف، فكلُّ كلام أمانةٌ، لا ينبغي نقله، وعلى الأول ما قامت فيه قرينة أنه سرّ، فهي أمانة، وهو أظهر، والله أعلم»(۱).



<sup>= «</sup>حديث حسن»، وفي إسناده عبد الرحمٰن بن عطاء، قال البخاري: «فيه نظر»، وقال أبو حاتم: «شيخ»، ووثقه النسائي وابن سعد، وذكره ابن حبان في «الثقات»، انظر: «تهذيب الكمال» (٢٨٥/١٧)، والحديث له شواهد كلها ضعيفة.

<sup>(</sup>۱) «حاشية المسند» للسندي ( $\Lambda$ ) (۱)





وَيُكْرَهُ الْخُيلَاءُ، والزَّهْوُ فِي المَشْي، وَإِنَّمَا يَمْشِي قَصْدًا،

### فصل

قوله: «ويكره الخيلاء» بضم الخاء المعجمة وكسرها \_ أيضًا \_ كراهة الخيلاء والزَّهُو مع المد، هو الكِبْرُ والعُجْبُ.

والزُّهْوُ: بالفتح هو الفخر والعظمة، يقال: اختال: زها وتكبَّر، وعلى هذا فكأن الفرق أن الزهو من نتائج الخيلاء. فلا ينبغى للإنسان أن يمشى مشية تنبئ عن التكبر والتعاظم بل يمشى قصدًا، والقصد: هو الاعتدال والتوسط، فيمشى مشيًا ليس بالبطيء المتثبط، ولا بالسريع المفرط، بل عدلًا وسطًا، قال صفة المشي تعالى: ﴿وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ [لقمان: ١٩]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي مِعالَالِهِ ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ [الإسراء: ٣٧]؛ أي: متبخترًا متمايلًا ﴿إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ﴾؛ أي: لن تقطعها بمشيتك ﴿وَلَن تَبْلُغُ ٱلِجِالَ طُولًا ﴾؛ أى: بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك.

> وقال تعالى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ [الفرقان: ٦٣] قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار من غير كبر ولا تماوت، وهي مشية رسول الله ﷺ (١).

وقد ذكر ابن القيم أن المشيات عشرة أنواع، وأحسنها مشية المشيات عشرة الهَوْنِ والتَّكَفَّو، وكان رسول الله ﷺ إذا مشى تَكَفَّأَ تَكَفُّوًا كأنما أُنواع يَنْحَطُّ من صَبَبِ(٢).

المطلوبة شرعًا

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» (۲/۱۹).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۳۲۳۷)، وأحمد (۱٤٣/۲ ـ ۱٤٤)، وقال الترمذي: «حديث حسن =



# فَإِنَّ الخُيلاءَ مِشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ تَعَالَى إِلَّا بَيْنَ الصَّفَّيْنِ.

والتَّكَفُّؤُ: التمايل إلى قُدَّام كما تتكفَّأُ السفينة في جريها(١١).

الخيلاء مشية

قوله: «فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى» تعليل لما قبله، ومقتضى هذا التعليل ـ وهو أن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى ـ الحكم بالتحريم، ولهذا قال ابن مفلح: «وظاهر الأخبار التحريم» (۲)، وعزا لابن عقيل القول بالكراهة.

جواز الخيلاء في الجهاد، وحكمة ذلك، مع دليله

قوله: «إلا بين الصفين»؛ أي: فتجوز الخيلاء؛ لأن فيه إعزازًا للإسلام وظهورًا للمسلمين واستحقارًا لعدوهم؛ لأن الخيلاء في الحرب من التجبر على العدو، فيستهين بقتالهم، وتقل هيبته لهم، فيكون أجرأ عليهم، بخلاف الخيلاء أمام المسلمين في حال السِّلْم فإنه استحقار للمسلمين واستعلاء وبطر عليهم وغيظ لهم، وقد جاء في حديث جابر بن عتيك الأنصاري وغيظ الهم، وقد أن النبي على قال: «إن من الغيرة ما يحب الله ولى ومنها ما يبغض الله ولى ومنها ما يحب الله ولى ومنها ما يكره الله ولى فأما الغيرة التي يحب الله ولى فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله ولى فالغيرة في غير ريبة، والاختيال الذي يحب الله وعند الصدقة، والاختيال الذي يحب الله ولى الناطل»("). وروي أن والاختيال الذي يبغضه الله ولى الخيلاء في الباطل»(").

<sup>=</sup> صحيح». وانظر: «علل الدارقطني» (٣/ ١٢٠)، والصَّبَبُ: هو الموضع المنحدر. كما في «اللسان».

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (۱/۱۷)، «تاج العروس» (۱/۱۱).

<sup>(</sup>۲) «الآداب الشرعية» (۳/٤/۳).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٦٥٩)، والنسائي (٢٥٥٨)، وأحمد (١٥٦/٣٩) وهو من رواية =

.....

النبي عَلَيْ لما رأى أبا دجانة يمشي بين الصفين يختال في مشيته قال: «إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع»(١) والله تعالى أعلم.



ابن جابر، عن أبيه جابر بن عتيك رضي وابن جابر لم يُسَمَّ، قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٤١٦/٤): «إن كان هو عبد الملك، فهو ثقة، وإن كان هو عبد الرحمن... فإنه غير معروف ولا مذكور فيما أعلم، والله الموفق»، وله شاهد من حديث عقبة بن عامر رضي رواه أحمد (٢١٩/٢٨)، وعبد الرزاق مناهد من حديث عقبة بن عامر ضيف ذكر المخيلة في القتال، وفي سنده ضعف، ويشهد للخيلاء في القتال الحديث الذي بعده.

<sup>(</sup>۱) ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۲۱/۳)، ومن طريقه الطبري في «التاريخ» (۲۱/۳)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۲۳۳)، وله شاهد رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ ۵۶)، والطبراني في «الكبير» (۷/ ۱۲۳) عن خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن سماك بن خرشة عن أبيه عن جده أن أبا دجانة. قال الهيثمي: «وفيه من لم أعرفه». «مجمع الزوائد» (۱۰۹/۱).





وَمِنْ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ التَّغَافُلُ عَنْ ظُهَورِ مَسَاوئِ النَّاسِ وَمَا يَبْدُو فِي غَفَلاتِهِمْ مِنْ كَشْفِ عَوْرَةٍ، أَوْ خُرُوجِ رِيْحٍ لَهَا صَوْتٌ، أَوْ رِيْحٌ، ........

#### فصل

مــــن آداب المجالس

ذكر في هذا الفصل بعض الآداب المتعلقة بالمجالس<sup>(۱)</sup>؛ لأن الإنسان قد يكون جالسًا وحده، وقد يكون مع آخرين في مجلس واحد، وقد يحصل من بعض أهل المجلس شيء بدون قصد من ظهور عورة، أو خروج ريح، أو نحو ذلك، كما قد يحصل بعض التصرفات غير المقصودة؛ كأن يتعثر في فراش، أو يَزْلَقُ في ماء، أو يسقط من يده كأس فيه ماء أو قهوة، أو يخرج منه شيء مما يكره من أنفٍ أو نحوه، فالذي ينبغي تجاه التصرف غير المقصود، أمران:

۱ \_ إظههار التغافل عما حدث إذا كان مرئيًا

الأول: إظهار التغافل أو الاشتغال بأمر آخر عما حدث، إذا كان شيئًا مرئيًا، فهذا أمر محمود؛ لئلا يخجل صاحب التصرف من شيء غير مراد، وهذا من مكارم الأخلاق، بخلاف الضحك أو تحديد النظر فهذا لا ينبغي.

٢ - إظهار عدم
 السماع لما
 حصل إذا كان
 مسموعًا

الثاني: إظهار عدم السماع وأنه لم يعلم بما حصل، إذا كان مسموعًا، فهذا أمر محمود \_ أيضًا \_، يدل على كرم الخلق، وأدب المجالسة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الآداب الشرعية» (٣٧٦/٣).

وَمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ فَأَظْهَرَ الطَّرَشَ أَو النَّومَ أَو الغَفْلَةَ لِيُزِيْلَ خَجَلَ الفَاعِلِ كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ.

وقول المصنف: «فأظهر الطرش» الطرش: بالتحريك هو الصمم، وقيل: أقل منه، قال الأزهري: «لا أدرى أعربي أم دخيل؟ وفعله طَرِشَ من باب تَعِبَ»(١)، وقال الجوهرى: «والطرش: أهون الصمم، يقال: هو مولَّد»(٢). والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ص(٣٧١).

<sup>(</sup>۲) «الصحاح» (۳/ ۱۰۰۹).







وَعَشْرَةٌ مِنَ الفِطْرَةِ، خَمْسٌ فِي الرَّأْسِ، وَخَمْسٌ فِي الجَسَدِ.

#### فصل

خصال الفطرة تعريف الفطرة

قوله: «وعشرة من الفطرة…»؛ أي: عشرة أوصاف أو عشرة أمور، والفطرة، قيل: إنها السُّنَة، ذكره الخطابي، والمراد: الطريقة المحمودة التي استنها الأنبياء على وقيل: الخلقة المبتدأة، وقيل غير ذلك (۱)، والأحسن أن المراد بالفطرة في هذا الموضوع: ما جبل الله الخلق عليه، وجبل طباعهم على فعله، مما تدعو إليه الفطرة السليمة، وتستحسنه العقول المستنيرة، من كل خصلة فيها جمال الهيئة، ومراعاة المروءة، والإحسان إلى المخالط والمقارن. وقال البيضاوي: «الفطرة: هي السُّنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي فطروا عليه (۲).

وقال ابن العربي: (المراد بالفطرة هاهنا: الخصال التي يكتمل بها المرء حتى يكون على أفضل الصفات) (٣).

والخلاصة: أن المراد أن هذه الأشياء إذا اتصف بها الإنسان كان على الفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها

<sup>(</sup>۱) انظر: «معالم السنن» (۱۰۱/٦)، «طرح التثريب» (۲/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» (١٨٦/١)، «فتح الباري» (٣٣٩/١٠).

<sup>(</sup>٣) «القبس» ضمن الموسوعة (٢٦/٢٢).

لهم؛ ليكونوا على أفضل الصفات(١).

وقال القرطبي: (هذه الخصال مجتمعةٌ في أنها محافظة على حسن الهيئة والنظافة، وكلاهما يحصل به البقاء على أحسن كمال الخلقة التي خلق الإنسان عليها، وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها يشوّه الإنسان ويقبحه، بحيث يستقذر، ويُجتنب، فيخرج عما تقتضيه الفطرة الأولى، فسُمِّيت هذه الخصال: فطرة، لهذا المعنى، والله أعلم)(٢).

الخصال العشر

وهذه العشر وردت في حديث عائشة رياضًا قالت: قال الدياعات رسول الله عليه: «عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعنى: الاستنجاء، قال الراوى: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة»(٣).

<sup>(</sup>۱) «نبل الأوطار» (۱/۲۱۷).

<sup>(</sup>٢) «المفهم» (١١/١٥ \_ ١١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٦١) من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة ربي الله عن عائشة

وهذا الحديث أعله الأئمة أحمد والنسائي والدارقطني، قال أحمد عن مصعب بن شيبة كما في «الضعفاء» للعقيلي (١٩٧/٤): «أحاديثه مناكير» وذكر منها هذا الحديث، وقال النسائي في «المجتبي» (١٢٨/٨): «مصعب بن شيبة منكر الحديث». وقال الدارقطني: «تفرد به مصعب بن شيبة». والمحفوظ أن الحديث من قول طلق بن حبيب، ورفعه شاذ، فإن الدارقطني في «العلل» (٨٩/١٤) ذكر أن مصعب بن شيبة تفرد برفعه، وخالفه سليمان التيمي وأبو بشر جعفر بن إياس فروياه عن طلق بن حبيب، قال: كان يقال عشر من الفطرة... وهما أثبت من مصعب بن شيبة وأصح حديثًا. ومثل هذا قال النسائي (١٢٨/٨)، لكن ما جاء في الحديث ثبت في أحاديث أخرى. وفي الحديث بقية كلام تجده في «روضة الأفهام في شرح زوائد المحرر على بلوغ المرام» (١/ ٦٣).

فَالَّتِي فِي الرَّأْسِ: المَضْمَضَةُ، وَالاَسْتِنْشَاقُ، والسِّوَاكُ، وَالسِّوَاكُ، وَالسِّوَاكُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ،

حكم هذه الخصال

وهذه الخصال بعضها مجمع عليه، وبعضها فيه خلاف؛ كالختان، والمضمضة والاستنشاق، ولا يمنع قرن الواجب بغيره، كقوله تعالى: ﴿كُلُواْ مِن ثُمَرِهِ ۚ إِذَا اَّثُمَر وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ كَعَوله تعالى: ﴿كُلُواْ مِن ثُمَرِهِ ۚ إِذَا اَّثُمَر وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ [الأنعام: ١٤١]. وقال ابن العربي عند حديث: «الفطرة خمس...(١): والذي عندي أن جميعها واجب، وأن الرجل لو تركها لم يكن من جملة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين (٢)، ولعل ابن عقيل ذكر هذه الخصال مع الآداب ومكارم الأخلاق، لبيان أن دين الإسلام كما اشتمل على الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، اشتمل على الآداب العالية الموافقة للفطرة، والتي تتضمن كمال النزاهة والطهارة وجمال المنظر.

۱ ـ المضمضة حكمها ال

قوله: «فالتي في الرأس: المضمضة...» المضمضة: إدارة الماء في الفم، وفي وجوبها في الوضوء والغسل خلاف بين أهل العلم، والقول بالوجوب فيه وجاهة (٣).

٢ ـ الاستنشاقحكمه

والاستنشاق: جذب الماء بالنَّفَسِ إلى باطن الأنف، وهو من سنن الفطرة؛ لأنه تنظيف وإزالة لما في الأنف من الأذى، والاستنشاق يكون في الوضوء والغسل، ويكون في غير الوضوء،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٨٨٩)، ومسلم (٢٥٧).

<sup>(</sup>۲) «القبس ضمن الموسوعة» (۲۲۸/۲۲). ولم يرتض الحافظ ابن حجر قول ابن العربي بوجوب خصال الفطرة. انظر: «فتح الباري» (۱۰/ ۳٤۰)، «الفطرة، سننها بين المحدثين والفقهاء» ص(۲۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: «منحة العلَّام» (١٧٩/١)، (١/١٥).

ولا شك أن طهارة الأنف لا تتم إلا بالاستنثار بعد الاستنشاق حتى يزول ما في الأنف من أذى، إذا احتاج الإنسان إلى تنظيف الأنف، وهذا يختلف باختلاف الناس، فمن الناس من لا يحتاج إليه إلا في الوضوء، ومنهم من يحتاج إليه كثيرًا (١).

والسواك: استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللسان؟ ٣-السواك لإذهاب التغير ونحوه. والسواك اسم للعود الذي يتسوك به.

ويتأكد السواك عند فعل كل صلاةٍ فريضةً كانت أو نفلًا، موضع تاكد صلى بطهارة ماء أو تيمم، وسواء كان الفم نظيفًا أم متغيرًا (٢)، السواك وفي حديث أبي هريرة رضي عن النبي على قال: «لولا أن أشق على أمتي الأمرتهم بالسواك عند كل صلاة "(١)؛ الأن الصلاة صلة بين العبد وربه تبارك وتعالى، فينبغى أن يكون العبد على أكمل هيئة وأحسن حال؛ إظهارًا لشرف العبادة، وأهمية المناجاة، ولهذا كانت الطهارة شرطًا لصحة الصلاة، ومن تكميل الطهارة تنظيف الفم بالسواك، ويتأكد السواك والمبالغة فيه عند القيام من النوم؛ لأن الفم يتغير بالنوم بسبب ما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة فيحتاج إلى تنظيفه وتطهيره، وفي حديث حذيفة رضي قال: كان رسول الله عِيْكَةُ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك(٤). وظاهر الحديث يقتضى تعليق الحكم بمجرد القيام من النوم، فيكون عامًا في كل حالة، سواء أكان القيام للصلاة أم لغيرها،

<sup>(</sup>۱) «شرح رياض الصالحين» (٥/ ٢٣٤). (۲) «الفتاوي» (١١٠/٢١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٨٨٩)، ومسلم (٢٥٥)، والشوص: دلك الأسنان بالسواك عرضًا.

ويؤيد هذا أن الغرض من السواك النظافة، وهي مطلوبة في كل حال.

> ٤ \_ قص الشارب الحف؟

وقص الشارب: قطع أطراف شعره بالمقص، والشارب هو هل السُّنَّة في الشعر النابت على الشفة العليا. والسُّنَّة في الشارب هو القص، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وقول في مذهب أحمد(١)، واستدلوا بورود القص في كثير من الأحاديث، ولقوله عَلَيْهِ: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا»(٢) فقد عبَّر بالأخذ، وهو ينطبق على القص، قال الإمام مالك: «يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشَّفَةِ، وهو الإطار ولا يجزه، فيمثل بنفسه»(٣). وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: «وتُحفى الشوارب، وتُعفى اللحى، وليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه» (٤).

والقول الثاني: أن الحف أولى من القص، وهو الحلق والاستئصال، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف، ورواية عن أحمد (°)، واستدلوا بقوله على: «أحفوا الشوارب». وفي رواية للبخارى: «أنهكوا الشوارب»(٢).

قال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدًا، وسمعته يُسأل عن السُّنَّة في إحفاء الشوارب، فقال: يُحفى، كما

<sup>(</sup>۱) انظر: «المنتقى» (۲/۲۳۲)، «المجموع» (۲۸۷/۱)، «الإنصاف» (۱۲۱/۱ ـ ۱۲۲).

رواه الترمذي (۲۷۲۱)، والنسائي (۱٥/۱)، وأحمد (۷/۳۲)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» (٢/٩٢٢). (3) «التمهيد» (۲۱/۲۲).

<sup>«</sup>شرح معانی الآثار» (۲۳۰/۶ ـ ۲۳۱)، «الإنصاف» (۱۲۱/۱ ـ ۱۲۲).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٥٨٩٣)، ومسلم (٢٥٩).

### وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ.

قال النبي ﷺ: «أحفوا الشوارب»(١).

وذهب الإمام الطبري إلى التخيير بين القص والإحفاء؟ لورود الأدلة في هذا وهذا، فيكون في الأمر سعة، وفي هذا جمع بين الأدلة (٢)، إلا أن أحاديث القص أكثر وأشهر.

قوله: «وإعفاء اللحية»؛ أي: تركها، فلا يتعرض لها بحلق ٥-إعفاء اللحية تعريف الإعفاء ولا قصّ، والإعفاء: الترك، وقد جاء في ذلك قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ قَدُ مَسَّكَ ءَابِآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ ﴾ [الأعراف: ٩٥] قرال ابن كثير: «أي: كثروا، وكثرت أموالهم وأولادهم، يقال: عفا الشيء: إذا كثر»(٣).

وتفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام المسبب؛ لأن حقيقة الإعفاء الترك، وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها (٤). واللحية: ما نبت من الشعر على الخدين والذَّقَن (٥)، ولم يرد في تعريف اللحية الشرع مدلول خاص بها، وعلى هذا تحمل على معناها اللغوي، على القاعدة: وهي حمل الألفاظ الواردة في الشرع على المدلول اللغوي إذا لم يرد لها حدٌّ في الشرع (٦٦).

(۲) «فتح الباري» (۲۰/۲٤۷).

الشوارب، وأعفوا اللحي $^{(\vee)}$ .

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۲۱/۲۱).

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتح الباري» (۲۰۱/۱۰). (۳) «تفسیر ابن کثیر» (۳/۲٤٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: «اللسان» (١٥/٢٤٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٣٥/١٩).

تقدم تخريجه قريبًا. (V)



نقل ابن حزم الإجماع على وجبوب إعتضاء اللحية

فإعفاء اللحية وإبقاؤها من سنن الفطرة، وقد نقل ابن حزم الإجماع على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز (١).

وقد جاءت الأوامر في السُّنَّة الصحيحة بذلك، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وجاء الأمر بمخالفة المشركين من المجوس وغيرهم، ومن ذلك قوله عليه: «أرخو اللحي، خالفوا المجوس)<sup>(۲)</sup>.

وقد ثبت من صفة النبي عليه أنه كثير شعر اللحية، وفي لفظ: «كثّ اللحية» (٣٠) وكان الصحابة ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي الصلاة السرية باضطراب لحيته (٤).

> حلق اللحية فيه ثلاثة محاذير

وحلق اللحية تشبه بالنساء، ومثلة، وتغيير لخلق الله تعالى، وهذه الثلاثة كلها محرمة، قال ابن القيم: «وأما شعر اللحية، ففيه منافع شعر منافع: منها الزينة، والجمال، والوقار، والهيبة؛ ولهذا لا يُرى على الصبيان والنساء . . . من الهيبة والوقار ما يُرى على ذوى اللُّحي، ومنها التمييز بين الرجال والنساء»(٥).

اللحية

وأما ما تحت الذَّقَن فليس داخلًا في تعريف اللحية \_ كما تقدم \_ وقد قال بجواز حلقه الحنابلة، وأبو يوسف من الحنفية، وقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية، ونقل عن مالك، وهو مذهب

حكم حلق ما تحت الذَّقَن

<sup>«</sup>الفروع» (١/ ١٣٠)، «مراتب الإجماع» ص(١٨٢).

رواه مسلم من حديث أبي هريرة ﴿٢٦٠).

الحديث رواه مسلم (٢٣٤٤) باللفظ الأول، عن جابر بن سمرة رضي اللفظ الثاني عند النسائي (١٨٣/٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧٤٦).

<sup>«</sup>التبيان في أيمان القرآن» ص (٤٧٤).

وَالَّتِي فِي الجَسَدِ: حَلْقُ العَانَةِ، وَنَتْفُ الإِبْطَيْن، وَتَقْلِيْمُ الأَظْفَارِ، وَالاسْتِنْجَاءُ، وَالخِتَانُ.

الشافعية، ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه حلقه (١).

قوله: «والتي في الجسد: حلق العانة...» حلق العانة: إزالة 1- حلق العانة الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقُبُل المرأة وفوقهما (٢)، وجاء التعبير بالحلق؛ نظرًا لسهولته لكونه الأغلب، وإلا فالمقصود إزالته، وحلق العانة من سنن الفطرة، والجمهور على أنه سُنَّة لهذا الحديث، وحديث أبى هريرة رضي مرفوعًا: «الفطرة خمس، وذكر منها: الاستحداد» واختار ابن العربي الوجوب، وهو وجيه؛ لما تقدم.

والحكمة من الاستحداد:

الحكمة من حلق العانة

١ - أن إزالة شعر العانة يقى الإنسان من الأمراض والالتهابات بسبب تراكم الأوساخ.

٢ \_ إزالته متضمنة لكمال الطهارة.

٣ ـ إزالته تُلَطِّفُ العشرة بين الزوجين، وتزرع الألفة بينهما، وتؤدى إلى كمال الاستمتاع $^{(7)}$ .

وأما شعر الدبر فقد استحب حلقه بعض الحنفية، واختاره حكم حلق النووي (٤)؛ لئلا يتعلق به شيء من الخارج عند الاستنجاء

<sup>(</sup>۱) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٤١٨/٢)، «الفروع» (١٣٠/١)، «الإنصاف» (١٢١/١)، «حاشية العدوى» (٢٤٦/٢)، «الفتاوي الفقهية الكبرى» (٢٥٦/٤)، «موسوعة أحكام الطهارة» (٣٨٥/٣).

<sup>(</sup>۲) «المجموع» (۱/۲۸۹). (٣) «الفطرة» ص (٩٨).

<sup>(</sup>٤) «شرح صحيح مسلم» (١٤٨/٣)، «المجموع» (١٨٩/١).



بالحجر، وقد يستدل على حلقه بالقياس على شعر القُبُل(١). من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأن شعر القُبُل لا يتعرض

للأوساخ بقدر ما يتعرض له شعر الدبر.

الإبطين حكمه

ونتف الإبطين: مثنى إبط بكسر الهمزة وسكون الباء، وهو باطن المنكب، والنتف إزالة الشعر بالقلع، والجمهور على أنه سُنَّة، بل نقل النووي الاتفاق على ذلك(٢)، واختار ابن العربي أنه و اجب.

ونتفه لقطع الروائح التي تنشأ من الوسخ الذي يجتمع بسبب العرق فيعلق بالشعر، ونتفه وجه من أوجه النظافة؛ لأن رائحة الإبط كريهة جدًا، ونتفه أفضل من حلقه؛ لورود الحديث به، ولأن النتف يضعف الشعر، بخلاف الحلق فإنه يقويه ويهيجه فتقوى الرائحة، لكن إذا لم يقو على النتف، جازت إزالته بأي مزيل مما وجد في هذا العصر، لحصول المقصود وهو الإزالة.

۸ ـ تــقــلــيــم

وتقليم الأظفار: القَلْمُ والتقليم: هو القطع، واسم ما يقطع: الأظف المراد به: قطع ما طال عن اللحم من الظفر، وذلك لأن الوسخ يجتمع تحت الظفر فيستقذر، وقد ينتهى إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارتين، وللبعد عن مشابهة الحيوان ذي المخالب.

٩ \_ الاستنجاء

والاستنجاء: إزالة النجو وهو العذرة، وأكثر ما يستعمل هذا اللفظ في الإزالة بالماء.

<sup>(</sup>۱) «حاشية ابن عابدين» (٤٨١/٢)، «فتح الباري» (٣٤٤/١٠).

<sup>(</sup>Y) "lلمجموع" (1/13m).

والختان: من الختن وهو القطع، والمراد به: قطع جلدة ١٠-١١ ختان حشفة الذكر، وهي القلفة والغُرلة، وقطع رأس جلدة في فرج المرأة فوق محل الإيلاج؛ لأن في بقائها في حق الذكر ضررًا من حيث الصحة والطهارة؛ لأنه إذا خرج البول من ثقب الحشفة فربما اجتمع بين الحشفة والجلدة، فيكون سببًا في التهاب المسالك البولية، والإصابة بسرطان القضيب.

والمذهب عند الحنابلة أن الختان واجب على الذكر حكم الختان والأنثى؛ لأن الأدلة في وجوبه تشمل الذكر والأنثى (١).

> والقول الثاني \_ وهو الراجح \_: أنه واجب على الذكر دون الأنشى، لعدم الأمر به في حقها، ولعدم المعنى الموجود في ختان الذكر، فإنه في حقه إزالة أذى، فهو من كمال الطهارة، وفي حقها لتخفيف شهوتها، وهذا رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن قدامة<sup>(٢)</sup>. والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) انظر: «الإنصاف» (١٢٣/١)، «موسوعة أحكام الطهارة» (٣/١٠٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغنى» (١١٥/١).







وَيُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْب، فَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيْثِ «أَنَّهُ نُورُ اللهِ»،

#### فصل

حکم نتف الشیب

قوله: «ويكره نتف الشيب»؛ أي: من اللحية أو الرأس، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أما عند الحنفية فلا يكره نتف الشيب إلا على وجه التزين، قال النووي: «ولو قيل: يحرم؛ للنهي الصريح الصحيح لم يبعد»(۱). وقال ابن مفلح: «يتوجه احتمال أنه يحرم»(۲).

حديث: إنه نور المسلم

ورواه ابن ماجه بلفظ: «نهى رسول الله ﷺ عن نتف الشيب»، وقال: «هو نور المؤمن» (٣).

<sup>(</sup>۱) «المغني» (۲۹۲/۱ ـ ۲۹۳)، «المجموع» (۲۹۲/۱) «حاشية ابن عابدين» (۲۸/۲)، (۲/۷۰۶)، «الفتاوی الهندية» (۹/۵۹)، «المنتقی» (۷/۰۷۷)، «مجموع الفتاوی» (۲۲/۲۱).

<sup>(</sup>۲) «الفروع» (۱/۱۳۱).

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه أبو داود (٤٢٠٢)، والترمذي (٢٨٢١)، والنسائي (١٣٦/٨)، =

### وَهُوَ أَيْضًا نَذِيْرُ المَوْتِ،

وروى مسلم عن أنس رضي قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته (١).

ومعنى «نور المسلم»؛ أي: إنه سبب نور له يوم القيامة، معنى: إنه نور فلا ينبغي أن يزيله، بخلاف الخضاب، فإنه ستر له، لا إزالة، فهو جائز. قاله السندي(٢)، وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عند ابن حبان «فإنه نور يوم القيامة» $^{(m)}$ .

الشيب نندير

قوله: «وهو أيضًا نذير الموت…»؛ أي: إن الشيب نذير الموت الموت، قال تعالى: ﴿ أُوَلَمُ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُم تَفْسِيرِ آية: ٱلنَّذِيرُ ﴾ [فاطر: ٣٧] وقد حكى الحافظ ابن كثير عن ابن عباس وعكرمة وقتادة وابن عيينة وغيرهم، أنهم قالوا: يعني: الشيب، وعزاه الحافظ ابن حجر إلى الأكثر (٤)، ووجه ذلك أن الشيب يأتى \_ غالبًا \_ في سن الكهولة فما بعدها، فيكون نذير الموت. والنذير: فعيل من الإنذار، وهو إعلام فيه تخويف، كما أن التبشير إخبار فيه سرور (٥).

والقول الثاني: أن النذير هو الرسول عِلَيْهُ، وهذا هو

وابن ماجه (٣٧٢١)، وأحمد (٢٥٣/١١)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»، وقد رواه عن عمرو بن شعيب جماعة.

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۲۳٤۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: «حاشية السندي على المسند» (٤٠٠/٤)، و«شرحه لسنن ابن ماجه»

<sup>(</sup>٣) انظر: «صحيح ابن حبان» (٢٥٣/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير ابن كثير» (٢/٦٤)، «فتح الباري» (٢٣٩/١١).

<sup>(</sup>۵) انظر: «المفردات في غريب القرآن» ص(٤٨٧).



### وَيُقَصِّرُ الأَمَلَ،

الصحيح عن قتادة، وهو اختيار ابن جرير، قال ابن كثير: «وهو الأظهر»، ثم ساق الأدلة من القرآن؛ ، كقوله تعالى عن أهل النار: ﴿ بَكِنَ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبُنا ﴾ [الملك: ٩]، وأما مقدار العمر في قوله تعالى: ﴿ أُوَلَمُ نُعُمِّرُكُمُ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ ﴾ [فاطر: ٣٧] ففيه خلاف، والأظهر أنه ستون سنة، لما ورد عن ابن عباس في الله عباس قال: «العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم في قوله: ﴿ أُولَمُ نُعُمِّرُكُمُ مَّا يَتُذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَّكَّرُ ﴾ ستون سنة »(١)، وقُد روى البخاري في أ «صحيحه» عن أبى هريرة رضي قال: قال رسول الله عَيْكَةِ: «أعذر الله ﴿ إلى امرئ أخَّر عمره حتى بلُّغه ستين سنة » (١٠) قال ابن بطال: (إنما كانت الستون حدًّا للإعذار؛ لأنها قريبة من المعترك، وهي سِنُّ الإنابة والخشوع والاستسلام لله تعالى، وترقب المنية ولقاء الله تعالى، فهذا إعذار بعد إعذار في عمر ابن آدم؛ لطفًا من الله لعباده حين نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم، وأعذر إليهم مرة بعد أخرى، ولم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة..) (٣) وقال الحافظ: «في الحديث إشارة إلى أن استكمال الستين مظنة لانقضاء الأجل»(أُذَ

قوله: «ويقصر الأمل» وهو بالفتح، رجاء ما تحبه النفس، الشيب يقصر وأكثر ما يستعمل الأمل فيما يستبعد حصوله، قال ابن الجوزي: «وهو مذموم للناس، لا للعلماء، فلولا أملهم لما ألَّفوا

الأمل

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبري» (۱٤١/۲۲). وانظر: «تفسير ابن كثير» (٣١٧/٦) دار ابن الجوزي.

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۲٤١٩).

<sup>(</sup>٣) «شرح ابن بطال» (١٥٢/١٠)، وانظر: «فتح الباري» (١١/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (۲٤٠/۱۱).

### وَحَاثٌّ عَلَى حُسْنِ الْعَمَلِ، وَوَقَارٌ.

ولا حفظوا»(١).

يقصر الأمل

والمعنى: أن ظهور الشيب يزهد الإنسان في الدنيا ويقصر من معنى الله آماله وتطلعاته إلى عمارتها والاهتمام بزخارفها، ويقلل رغبته فيها، ويغتنم زمن الحياة وساعات العمر بتقديم الزاد، فالدنيا فانية مهما طال عمر الإنسان فيها؛ لأنها دار ممر لا دار مقر، وقد روى ابن أبي الدنيا بسنده عن سفيان، قال: «الزهد في الدنيا قِصَرُ الأمل، ليس بأكل الغليظ، ولا لبس العَباء»، وعن الفضيل بن عياض أنه قال: «إن من الشقاء طول الأمل، وإن من النعيم قصر الأمل»، وعن الحسن أنه قال: «ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل» (٢).

قوله: «وحاثٌّ على حسن العمل»؛ أي: إن ظهور الشيب فيه الشيب حاثُّ على حتٌ للمؤمن العاقل على حسن العمل، وحسن العمل يتم بالقيام بحقوق الله تعالى، وحقوق عباده، وملازمة أعمال البر بقلبه وجوارحه، واغتنام الأوقات، والمبادرة إلى الطاعات، وقد روى ابن أبى الدنيا بسنده عن بكر بن عبد الله المزنى أنه قال: «إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل: لعلى لا أصلى بعدها(7).

قوله: «ووقار»؛ أي: الشيب وقار، والوقار: هو الحِلْمُ الشيبواار والرزانة، والمعنى: أن ظهور الشيب يجعل المسلم ذا حلم ورزانة، فيكون هادئًا في أقواله وأفعاله وتعامله، وقد جاء في الحديث عن أبي موسى الأشعري ضيُّ في قال: قال رسول الله عَلَيْهُ:

<sup>(</sup>۱) انظر: «دليل الفالحين» (٣/٣)، «المصباح المنير» ص(٢٢).

<sup>(</sup>٢) «قصر الأمل» ضمن الموسوعة (٣٧/٥، ٥٣، ٥٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٥٦/٥).



وَيُكْرَهُ حَلْقُ القَفَا إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الحِجَامَةَ، كَذَلِكَ رُوِيَ فِي السُّنَنِ.

«إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم...» الحديث (١)، وذلك بتوقيره في المجالس، والرفق به، والشفقة عليه، والاستماع إلى حديثه، والاستفادة من تجاربه في الحياة (٢).

وقد روى الإمام مالك بسنده عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان إبراهيم عَنَ الضيف، وأوَّل الناس الختتن، وأول الناس قَصَّ الشارب، وأوَّل الناس رأى الشيب، فقال: يا رب، ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى: وقارٌ يا إبراهيم، فقال: ربِّ، زدني وقارًا.

قوله: «ويكره حلق القفا. . . » القفا: بالقصر مؤخرة الرأس (٤)، فيكره حلقه منفردًا عن الرأس .

قوله: «إلا لمن أراد الحجامة»؛ أي: فلا يكره حلق مؤخر

حكم حلق قفا الرأس

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٨٤٣). وفي سنده أبو كنانة القرشي، روى عنه ثلاثة، كما في «تهذيب الكمال» (٢٢٧/٣٤) وقال ابن القطان: «لا تعرف حاله». «بيان الوهم والإيهام» (٣٧١/٤) وقال الذهبي في ترجمته في «الميزان» (٥٦٥/٤): «ليس بالمعروف» ثم حسَّن حديثه، وقال الحافظ في «التقريب»: «مجهول» وحسَّن حديثه في «التلخيص» (١١٩٨/٣) وقد روي موقوفًا.

<sup>(</sup>۲) انظر: «عون المعبود» (۱۹۲/۱۳).

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» (٩٢٢/٢)، ورواه - أيضًا - البخاري في «الأدب المفرد» (١٢٥٠)، وابن أبي شيبة (٥٨/٩) من كلام سعيد بن المسيب، وروي موقوفًا على أبي هريرة في الكامل» (١٩٤/٤)، وقد صححه الألباني موقوفًا كما عند ابن عدي في «الكامل» (١٩٤/٤)، وقد صححه الألباني موقوفًا ومقطوعًا، كما في «صحيح الأدب المفرد» ص(٤٨٣). وقد نقل الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» (٢/ ٣٥٠) عن الحسن أنه ضعف القول بأن إبراهيم الول من اختتن. انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» (٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (٩٤/٤).

.....

الرأس لمن أراد الحجامة، ونحوها كخياطة جُرح بالرأس، قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن حلق القفا، فقال: مِنْ فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقال: لا بأس أن يحلق قفاه في الحجامة (۱). وقد وردت أحاديث في «النهي عن حلق القفا إلا للحجامة) وهي ضعيفة (۲).

ومراد المصنف أنه يكره حلق بعض الرأس وترك البعض إلا النها عن القزع لمن أراد الحجامة، وهذا للضرورة، وذكره القفا هنا لأن الحجامة في الرأس في الغالب إنما تكون في مؤخرته، وقد ثبت النهي عن أخذ بعض الرأس وترك البعض، وحلق القفا داخل في ذلك، فقد ورد في حديث نافع، عن ابن عمر وهي : أن رسول الله وسي نهى عن القزع. قال الراوي: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يُحلق بعضُ رأس الصبي ويُترك بعضٌ. وفي رواية: أن التفسير من الحديث؛ يعنى: تفسير القزع (٣).

قال النووي: «القزع - بفتح القاف والزاي - وهذا الذي فسره به نافع أو عبيد الله هو الأصح، وهو أن القزع حلق بعض الرأس مطلقًا، ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة منه، والصحيح الأول؛ لأنه تفسير الراوي، وهو غير مخالف للظاهر، فوجب العمل به، وأجمع العلماء على كراهة القزع، إلا أن يكون لمداواة ونحوها»(٤).

<sup>(</sup>۱) «کشاف القناع» (۱/۸/۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني رقم (٣٤٩٦)، (٤٧٢٧).

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۲۱۲۰). (3) «شرح صحیح مسلم» (۲۱۲۰).



وإذا عُرف معنى القزع وحكمه، عُرف حكم كثير من من القصّات القصَّات الشبابية المعاصرة، فهي إن خلت من معنى القزع، فلن تخلو من التشبه بالكفار؛ لأن معظمها قصات وافدة إلى بلاد المعاصرة المسلمين، وهذا أشد وأعظم. والله تعالى أعلم.



91 =



وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَهْجُمَ.

#### فصل

قوله: «ولا ينبغى لأحد أن يَهْجُمَ على أقارب»؛ أي: لا ينبغى مشروعية للإنسان أن يدخل بيت غيره إلا بالاستئذان، لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُم السَّاسَانُ أَن يدخل بيت ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدُخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسَتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَيْ الغير أَهْلِهَأَ ﴾ [النور: ٢٧]، ومعنى ﴿تَسْتَأْنِسُواْ ﴾: تستأذنوا، قاله ابن عباس تفسيرتية الاستئذان وسعيد بن جبير وغيرهما، وقيل: إن في الآية معنى دقيقًا فوق مجرد الاستئذان، وهو أن الطارق لا يدخل حتى يعرف أُنْسَ أهل البيت بدخوله وأنسه هو بهم؛ أي: هل هم راضون بذلك ie K?(1).

> وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يهجم بغتة على أقارب، أو أجانب إلا بعد الاستئذان؛ لأن الاستئذان إنما جعل لأجل البصر، وإذا كان كذلك فهو مشروع على كل أحد حتى في الدخول على المحارم؛ لئلا يطلع على عورة، أو على حالة لا يرضى الاطلاع عليها أهلُ البيت.

> وقوله: «أن يهجم» هو بضم الجيم، ماضيه هجم هجومًا: إذا دخل عليه بغتة على غفلة منه (٢)، فالمراد بالهجوم هنا: الدخول بغير استئذان.

<sup>(</sup>۱) انظر: «روح المعاني» (۱۳۳/۱۸)، «تفسير سورة النور» للمودودي ص(١٤٣).

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ص(٦٣٤).



عَلَى أَقَارِبَ، أَوْ أَجَانِبَ؛ لِئَلَّا يُصَادِفَ بِذْلَةً مِنْ كَشْفِ عَوْرَةٍ، وَيَسْتَأْذِنُ ثَلَاثًا، فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَّا رَجَعَ.

وقوله: «على أقارب» جمع قريب، وهو من بينك وبينه قرابة.

وقوله: «أو أجانب» جمع أَجْنَبَ أو أجنبي، وهو ضد القريب، والمراد: بعيد من القرابة، يقال: رجل جُنُب؛ أي: بعد (۱).

الحكمة من مشروعية الاستئذان

وقوله: «لئلا يصادف بِذُلة...» هذا تعليل لما قبله، والبذلة ـ بالكسر ـ: مثل سِدْرة، ما يمتهن من الثياب في الخدمة (٢) والمراد: الثياب التي يلبسها الإنسان في بيته وقت الراحة أو النوم، ومنها: القميص المعروف.

السُّنَّة الاستئذان ثلاث مرات

قوله: «ويستأذن ثلاثًا…»؛ أي: إن الاستئذان يكون ثلاث مرات، لحديث أبي سعيد رضي أن النبي على قال: «إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له، فليرجع»(٣)، قال تعالى: ﴿وَإِن قِيلَ لَكُمُ الْجِعُوا فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُو أَزْكَى لَكُمْ ﴿ [النور: ٢٨].

حكم الزيادة على الثلاث

وقد أجاز بعض العلماء الزيادة على الثلاث إذا تحقق المستأذن أن أهل البيت لم يسمعوه، أو غلب على ظنه عدم سماعهم له، وهذا قول قوي، ولا يخالف الحديث؛ لأن الحديث محمول على مثل بيوت الصحابة ولله لأنها كانت صغيرة، أما إذا كان البيت كبيرًا فلا مانع من الزيادة، والرسول المله إنما أمر بالرجوع عند عدم الإذن، وليس عند عدم العلم به.

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص(۱۱۰). (۲) المصدر السابق ص(٤١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٨٩١)، ومسلم (٢١٥٣).

.....

والاستئذان يكون باللفظ الصريح، كقوله: السلام عليكم لفظ الاستئذان أدخل؟ أو كلمة نحوها، قال القرطبي: «لكل قوم في الاستئذان ومايقوم مقامه عرفهم في العبارة»(١).

وقد يكون بدق الباب أو لمس الجرس، ويقوم هذا مقام النطق الصريح، لا سيما في زماننا هذا نظرًا لاتساع البيوت وإحكام أبوابها وأسوارها، بحيث يصعب على الطارق إبلاغ صوته لمن كان في داخلها(٢)، وقد بوَّب أبو داود في «سننه» فقال: «باب الرجل يستأذن بالدق» ثم ذكر حديث جابر في قال: أتيت النبي على في دين كان على أبي، فدققت الباب، فقال: «من ذا»؟ فقلت: أنا، فقال: «أنا أنا» كأنه كرهها(٣).

وفي هذا الحديث دليل على أن المستأذن يذكر اسمه السُّنَة أن صريحًا إذا قيل: من عند الباب؟ ولا يكتفي بقوله: أنا؛ لأن المستأذن يذكر السمه السؤال للاستكشاف ودفع الإيهام، وهذا لا يحصل بمجرد كلمة: أنا، إلا أن يضم إليه اسمه أو كنيته أو لقبه (٤). والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «تفسير القرطبي» (۲۱۸/۱۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير سورة النور» للدكتور: ناصر الحميد ص(٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٣٤٨/٤)، والحديث رواه - أيضًا - البخاري (٦٢٥٠)، ومسلم (٣١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية السندي على «المسند» ((2VA/V)).





# 29 29



وَيَحْرُمُ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ ثَالِثٍ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ إِيْحَاشًا، وَكَسْرَ القَلْب.

#### فصل

قوله: «ويحرم أن يتناجى اثنان...» أصل التناجي: التحدث سرًا، والمراد بالتناجي هنا: أن يتحدث شخصان سرًا بحيث لا يسمعهما الثالث؛ أي: لا يدري ما يقولان، وإن سمع بعض الكلمات، وفي معنى ذلك: إذا تحدثا جهرًا بلغةٍ لا يفهمها.

وخُصَّ الثلاثة بالذكر؛ لأنه أول عدد يُتصور فيه ذلك المعنى، وإلا فلو تناجى خمسة أو عشرة وتركوا واحدًا فكذلك؛ لوجود المعنى، بل قد يكون وجوده في العدد الكثير أمكن وأشد.

ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي قال: قال رسول الله على: "إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الآخر، حتى تختلطوا بالناس؛ من أجل أن يُحزنه»، ولفظ البخاري: "أَجْلَ أن ذلك يحزنه»، بدون "مِنْ».

قوله: «لأنه يوجب إيحاشًا...» الإيحاش: مصدر أوحش المكان: إذا صار وَحْشًا، والوَحْشَةُ: ضد الأُنس، والوحشة: الخلوة والهَمّ (٢). والمعنى: أن حكمة النهي عن تناجي اثنين وترك

تعريف التناجي

لِمَ خص الثلاثة بالذكر؟

دليل النهي عنه

حكمة النهي عن التناجي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۹۰)، ومسلم (۲۱۸٤)، وفي طبعة الناصر لـ«صحيح البخاري» (۸) (۲۰۸): «أُجْلُ أَن يحزنه».

<sup>(</sup>۲) «النهاية» (۱۲۱/٥).

الثالث هي أن الثالث يحزن، إما لاعتقاده أن هذا التناجي من أجل تدبير شيء يسوؤه، فيسبب له وحشة، وهذا إذا أساء الظن يهما، أو لاعتقاده أنهما لا يريانه أهلًا لمناجاتهما، وهذا إذا أحسن الظن بهما، وهو معنى قوله: «وكسر القلب».

وظاهر النهى أنه للتحريم بدليل تعليله بقوله: «من أجل أن ظاهرالنهي يحزنه» وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن إحزان المؤمنين فله من تسويل الشيطان وتزيينه، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَن لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [المجادلة: ١٠]؛ أي: ليسوءهم، وقد نهينا عن اتباع طرقه ومسالكه، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطُنِ وَمَن يَتَّبِع خُطُورِتِ ٱلشَّيْطِينِ فَإِنَّهُ، يَأْمُن بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِّ [النور: ٢١]، ثم إن هذا التناجي فيه إيذاء للمؤمنين، والله تعالى يــقــول: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونِ اللَّهُ وَمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِ بَعَيْرِ مَا اَكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَانَا وَإِثْمًا شَبِينًا ﴿ إِنَّهُ ﴾ [الأحزاب: ٥٨]، قال ابن رجب: «تضمنت النصوص أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق»(١).

> وقد نقل ابن بطال، عن أشهب، عن مالك أنه قال: «لا يتناجى ثلاثة دون واحد؛ لأنه قد نُهي أن يُترك واحدٌ، قال: ولا أرى ذلك ولو كانوا عشرة أن يتركوا واحدًا»، قال ابن بطال: «وهذا القول يستنبط من هذا الحديث؛ لأن المعنى في ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين له»(٢). وقال القرطبي: «بل وجود

<sup>(</sup>۱) «جامع العلوم والحكم» ص(٢٩٤).

<sup>(</sup>۲) «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (۲۶/۹).



المعنى في العدد الكثير أمكن وأوقع، فيكون أولى $^{(1)}$ .

إذا كانوا أربعة

وقد دلَّ الحديث بمفهومه على أنهم إذا كانوا أربعة لم يمتنع لم يمتنع تناجي تناجى اثنين؛ لإمكان أن يتناجى الاثنان الآخران، وقد أفتى بذلك راوي الحديث عبد الله بن عمر رفي الماد روى البخاري في «الأدب المفرد» من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عمر على رفعه، وفيه: قال أبو صالح: فقلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرك(٢).

وقد جاء في «المسند» جواز التناجي إذا حصل استئذان الثالث، فعن عبد الله بن عمر عَيْشًا قال: قال رسول الله عَلَيْسٌ: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، إلا بإذنه، فإن ذلك يحزنه» (٣) ثم إن الحق للثالث، فإذا رضى بإسقاطه بعد استئذانه سقط.

وهذا كله دليل على كمال الشريعة وعنايتها بمكارم الأخلاق ورعايتها لمصالح العباد، وحرصها على كل ما ينشر المحبة بين المسلمين، والنهى عن كل ما يؤدي إلى إدخال الأذى أو الحزن على أحد من المسلمين. والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «المفهم» (٥/٥٥٥).

<sup>(</sup>۲) «الأدب المفرد» (۱۱۷۰)، ورواه أبو داود (٤٨٥٢)، وابن أبي شيبة (٨١/٨)، وأحمد (٦٦/٩)، وابن حبان (٣٤٥/٢)، ورواه مالك (٩٨٨/٢) عن عبد الله بن دينار، قال: كنت أنا وعبد الله بن عمر...، وساق الحديث بأطول مما هنا. انظر: «التمهيد» (٢٨٨/١٥)، «فتح الباري» (١١/٨٣).

<sup>«</sup>المسند» (٤١١/١٠ ـ ٤١٢) وانظر: «دليل الفالحين» (٤٤٧/٤).



#### فصل

عند الأكل،

قوله: «ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله» هذا بالإجماع، على حكم التسمية ما نقله النووي(١)، وقد ثبت عن عمر بن أبي سلمة ﴿ اللهِ قَالَ: وَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله قال لي رسول الله ﷺ: «يا غلام، سمِّ الله، وكل بيمينك، وكُلْ مما ىلىك»<sup>(۲)</sup>.

> وهذا دليل على وجوب التسمية قبل الأكل على الراجح من قولى أهل العلم؛ لأن النبي عَلَيْ أمر عمر بن أبي سلمة بالتسمية مع أنه غلام صغير، والأصل في الأمر الوجوب، ولم يأت ما يصرفه عن ذلك، وقد تعقب الحافظ ابنُ حجرِ النوويَّ على نقل الإجماع على الاستحباب بأن هناك من ذهب إلى الوجوب؛ لأنه ورد الأمر بالأكل باليمين، وهو محمول على الوجوب، فكذا هنا؛ لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة(7).

> وقد ذكر ابن مفلح في «الآداب الشرعية» قولًا بوجوبها، وذكر وجوبها ابن أبي موسى في كتابه «الإرشاد»، وقال بفرضيتها ابن حزم<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «شرح صحیح مسلم» (۱۳/۱۳).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۵۳۷٦)، ومسلم (۲۰۲۲).

<sup>(</sup>۳) «فتح الباری» (۹۲۲/۹).

<sup>(</sup>٤) «الآداب الشرعية» (٣/١٧٨)، «الإرشاد» ص(٥٣٨)، «المحلى» (٤٢٤/٧).



.....

صفة التسمية

وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما جاء في حديث عائشة والله الله والله والله

حكم زيادة: الرحمن الرحيم

وظاهر الحديث أنه يقتصر على قوله: «بسم الله» لكن لو زاد «الرحمن الرحيم» فلا بأس، بل قد ذكر النووي أن هذا هو الأفضل، ومثله نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن تعقب الحافظ ابن حجر هذا القول بأنه لم يَرَ دليلًا على ذلك (٢).

إذا كـــانـــوا جماعة وسمَّى واحد

وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانوا جماعة وسَمَّى واحد منهم، هل يكفي عن الباقين؟ نص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين، وجعله بعض الفقهاء كَرَدِّ السلام، وتشميت العاطس "، وعللوا ذلك \_ أيضًا \_ بأن النبي على أخبر أن الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم يُذكر اسم الله تعالى عليه، ولأن المقصود يحصل بواحد، ومال ابن القيم إلى أنه لا يكفي تسمية بعض الآكلين، لحديث عائشة على قالت: كان رسول الله على يأكل طعامًا في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله في لقمتين، فقال رسول الله على قال رسول الله على فقال رسول الله على فقال رسول الله على فقال ومن المعلوم

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۷۲۷)، والترمذي (۱۸۵۹) وقال: «حدیث حسن صحیح»، ولعل هذا بالنظر إلى شواهده، كما حققه الألباني في «الإرواء» ((7٤/۷)).

<sup>(</sup>۲) «الأذكار» ص(۲۰۷)، «الفروع» (۳۰۰/۵)، «فتح الباري» (۲۱/۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأذكار» ص(٤٧٤).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٨٥٨)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

### وَخَتْمُهُ بِالْحَمْدُ للهِ، وَأَنْ يَأْكُلَ بِيَمِيْنِهِ،

أن الرسول ﷺ ومن معه قد سموا، فلما جاء الأعرابي فأكل ولم يسمِّ شاركه الشيطان، فأكل الطعام بلقمتين، ولو سَمَّى لكفي الجميع (١).

وهذا هو الراجح ـ إن شاء الله ـ، ومما يؤيده أن الرسول ﷺ قال للغلام: «سَمِّ الله» ولو كانت تسمية الواحد كافية لاكتفى النبي على الله المراد بذلك التعليم، لكن ظواهر الأدلة تؤيد هذا القول.

عند نهایة الأكل ودليله

قوله: «وختمه بالحمد لله»؛ أي: يستحب ختم الأكل استحباب العمد بالحمد؛ لحديث خالد بن معدان، عن أبي أمامة ضيَّهُم أن النبي عَيْقَةً كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله كثيرًا طيبًا مباركًا فيه غير مَكْفِيِّ ولا مُودَّع ولا مستغنى عنه رَبَّنَا». وفي رواية: «الحمد لله الذي كفانا وأروانا... "(٢)، وعن أنس ريطي أن النبي علي قال: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها»<sup>(٣)</sup>.

باليمين مسع

قوله: «وأن يأكل بيمينه»؛ أي: ويستحب أن يأكل بيده حكم الأكل اليمني؛ لحديث عمر بن أبي سلمة: «**وكُلْ بيمينك**»، وعن الله جابر رضي عن النبي عليه قال: «لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال»(٤). وعن ابن عمر رفيهما أن رسول الله عليه قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (۲/۳۹۸).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٤٥٨ \_ ٥٤٥٩).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (TVTE).

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٠١٩).



الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله»(١). وفي هذا أبلغ التنفير وأشد التحذير من الأكل والشرب بالشمال، إذ كيف يليق بالمسلم أن يتشبه بأعدى عدو له وهو الشيطان، الذي قال الله عنه: ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُوْ عَدُوُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾ [فاطر: ٦]، وقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَينِ ۗ [النور: ٢١].

فهذه الأدلة واضحة في وجوب الأكل والشرب باليمين، والنهى عن الأكل أو الشرب بالشمال، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، وهي تدل دلالة قوية على تحريم هذا الفعل، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأكل والشرب باليمين مندوب، وعليه مشى ابن عقيل؛ لأن النهى فيه من باب الأدب والإرشاد، ولأنه من باب تكريم اليمين وتشريفها.

وذهب جماعة من أهل العلم منهم: الطبري، وابن عبد البر، وابن حزم، وابن العربي - في أحد قوليه -، وابن أبي موسى، وابن القيم، وابن حجر، والشوكاني إلى وجوب الأكل والشرب باليمين، وتحريم الأكل والشرب بالشمال، قال ابن القيم: «وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد» $(^{(Y)})$ ، ولما ذكر ابن علَّان الشافعي الاستحباب، قال: «وقيل: وجوبًا؛ لما في غيره من الشَّرَهِ ولحوق ترجيح القول الضرر بالغير، وانتصر له السُّبْكي، وعليه نص الشافعي في 

باليمين

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۲۰). (۲) «زاد المعاد» (۲/۳۹۷).

<sup>(</sup>٣) «الرسالة» ص(٣٤٩، ٣٥٣)، «الكافى» لابن عبد البر (١١٣٨/٢)، «المحلى» (٤٢٤/٧)، «عارضة الأحوذي» (٣٠٦/٧)، «المسالك في شرح موطأ مالك» =

.....

الواردة في هذا الباب صحيحة وصريحة في الدلالة على المراد، وذلك كما يلى:

أولًا: أن النبي على نهى عن استعمال الشمال في الأكل والشرب، وبيَّن أنه من عمل الشيطان، وعليه فمن أكل أو شرب بشماله فقد تشبه بالشيطان، والتشبُّه بالشيطان أمر محرم، قال ابن العربي: «كل فعل ينسب إلى الشيطان فهو حرام وشرُّ، لا خير ولا جائز»(١).

ثانيًا: صيغ الأمر الواردة في هذا الباب مع صيغ النهي، ولا صارف لها عن ظاهرها الذي هو الوجوب، والتحريم، لما تقدم.

ثالثًا: حديث سلمة بن الأكوع ضَيْطَهُ أن رجلًا أكل عند النبي عَيْطَة بشماله، فقال: «كُلْ بيمينك» قال: لا أستطيع، قال: «لا استطعت، ما منعه إلا الكِبْر» قال: فما رفعها إلى فيه (٢).

فهذا الذي امتنع من الأكل بيمينه وأصر على الأكل بشماله كبرًا وعنادًا، دعا عليه النبي على لأنه لم يكن له عذر، وقد أجاب الله تعالى دعاء نبيه على حتى شَلَّت يمينه، فلم يرفعها إلى فيه بعد ذلك اليوم (٣)، وقيل: إن دعاء النبي على ليس لأكله

<sup>(</sup>۱) انظر: «عارضة الأحوذي» (۳۰٦/۷)، «فتح الباري» (٥٢٣/٩).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۰۲۱)، انظر: «زاد المعاد» (۲/۰۰۱)، «الإصابة» (۲/۰۲۱)، «شرح رياض الصالحين» (۵٤۳/۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: «عارضة الأحوذي» (٢٠٦/٧)، «المفهم» (٢٩٧/٥).



### مِمَّا يَلِيْهِ إِذَا كَانَ الطَّعَامُ نَوْعًا وَاحِدًا،

بالشمال، وإنما لما ظهر له من عناده وكبره عن الانقياد للحق(١١).

انتشار عادة

ومما يؤسف عليه أن الأكل والشرب بالشمال من العادات الأكل والشرب التي انتشرت بين المسلمين، وهذا من الجهل بالسُّنَّة، أو قلة المبالاة وضعف العناية بآداب الشريعة، فينبغى الإنكار على من فعل ذلك، كما أنكر النبي عَلَيْهُ، والأكل باليمين أيسر وأحسن و أخف.

وإذا كانت اليد اليمني فيها طعام، فليس هذا بعذر للشرب بالشمال، كما يفعله بعض الناس؛ لأنه بإمكانه إمساك الإناء بمعاونة اليد اليسرى، على أنه في زماننا هذا وجدت هذه الكؤوس من البلاستيك، فيمكن إمساكها باليمين ولو حصل لها شيء من التأثر؛ لأنها سترمى في الغالب ولا تستعمل مرة ثانىة (۲).

> حكم أكل الإنسان مما يليه

قوله: «مما يليه إذا كان الطعام نوعًا واحدًا»؛ أي: ويستحب أن يأكل مما يليه؛ لقوله ﷺ: «وكُلْ مما يليك» وظاهر هذا وجوب أكل الإنسان مما يليه؛ وخصه بعضهم بما إذا كان يأكل معه أحد؛ لأن النبي عَلَيْ أمر عمر بن أبي سلمة أن يأكل مما يليه، مع أنه صغير، والأصل في الأمر الوجوب، ولم يأت ما يصرفه عن ذلك، ولأن أكل الإنسان مما يلي غيره فيه تعدِّ على ما ليس بحوزته، مع ما فيه من تقذر النفس مما خاضت فيه الأيدي، ولأن فيه إظهارَ الحرص والنَّهَم وسوءَ الأدب مع غيره.

<sup>(</sup>۱) انظر: «دلیل الفالحین» (۳۳۲/۳)، «شرح ریاض الصالحین» (۲۱۰/۶).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الشرح الممتع» (۳۲۲/۱۲)، «شرح رياض الصالحين» (۳۷۷/۱).

وقد حمل العلماء هذا الحديث على ما إذا كان الطعام نوعًا واحدًا، فإن كان أنواعًا كالفاكهة، وأنواع التمر ونحو ذلك، فلا بأس أن يأخذ مما لا يليه(١).

جــواز أكــل الإنسان مسا لا يليه إذا علم يشار كه

ويستثنى من هذا ما إذا علم الآكل رضا من يشاركه؛ كالأكل مع زوجته وخادمه، فإن تبين له رضاه فلا بأس في أكله مما لا يليه، لما ثبت في حديث أنس ضيطيه أن خياطًا دعا بضامت رسول الله عَيْكَة لطعام صنعه، قال أنس ضَعْنَه: «فذهبت مع رسول الله ﷺ فرأيته يتتبع الدُّبَّاءَ من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أُحِبُّ الدُّبَّاءَ من يومئذ»(٢)، وقد ترجم البخاري على هذا الحديث بقوله: «باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية»، وكأن هذا فيه إشارة إلى الجمع بين حديث أنس، وحديث عمر بن أبي سلمة على أن والحديث قد دلَّ على أن أنسًا قد أكل مع النبي ﷺ (٣).

والدُّبَّاء: بضم الدال المشددة نوع من القَرَع، وهو اليقطين.

وقد ذكر الفقهاء أنه يجوز لربِّ الطعام أن يخص بعض جواز تخصيص الضيفان بشيء طيب إذا لم يتأذ به غيره؛ لأن له أن يتصرف في بيس طيب بعض الضيوف ماله كيف شاء (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (٥٢٣/٩)، «مختصر الإفادات» ص(٣٥٩)، «شرح رياض الصالحين» (٢٢١/٤).

رواه البخاري (٥٣٧٩)، ومسلم (٢٠٤١).

انظر: «التوضيح» (٩٧/٢٦)، «فتح الباري» (٩/٤٦٥).

<sup>(</sup>٤) «كشاف القناع» (٤) ما

وقد ورد في حديث أنس رضطنه قال: «. . . فجعل النبي عليه يتتبع الدُّباء، قال: فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه. . . »(١). وقد بوَّب البخاري على هذا الحديث بقوله: «باب من ناول ـ أو قدم إلى صاحبه \_ على المائدة شيئًا"، وقال ابن المبارك: لا بأس أن يناول بعضهم بعضًا، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى (٢). ومعنى ذلك: أنه لا بأس بمناولة الضيوف بعضهم بعضًا من الطعام الذي تحت أيديهم، قال ابن بطال: «إنما جاز أن يناول بعضهم بعضًا من على مائدة واحدة؛ لأن ذلك الطعام إنما قُدِّمَ لهم بأعيانهم؛ ليأكلوه، فقد صار من حقوقهم، وهم فيه شركاء، فمن ناول صاحبه مما بين يديه، فكأنه آثره بنصيبه وما يجوز له أكله، فمباح له ذلك، وقد قال النبي عليه الابن أم سلمة: «كُل مما يليك» فجعل ما يليه من المائدة حلالًا له، وأما من كان على مائدة أخرى، فلا حق له في ذلك الطعام ولا شِرْكَةَ، فلذلك كره العلماء أن يناول رجل مَنْ كان على مائدة أخرى $^{(")}$ .

ظاهرة تقطيع

لكن هذا \_ فيما يظهر لى \_ مقيَّد بعدم الكراهة، كأن يناوله اللحم للضيف بملعقة أو شوكة أو نحوهما، أما ظاهرة تقطيع اللحم وتقديمه للضيف أو كبير السّن أو للأعمى ونحو ذلك، فهذا إن علم عدم كراهية الضيف ومن ذُكِرَ فلا بأس، وإن لم يعلم شيئًا من ذلك فلا ينبغي؛ لأن هذا اللحم قد مسته الأيدي وخالطه لُعاب الآكل الذي يُقَطِّعُ، وبعض الناس عنده كراهة شديدة، فتراه يغسل يديه قبل

<sup>(</sup>۲) «فتح الباری» (۹/۵۲۳). (۱) رواه البخاري (٥٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (٤٩٨/٩).

# وَلَا يَأْكُلُ مِنْ ذِرْوَةِ الطَّعَامِ لَكِنْ مِنْ جَوَانِبِهِ،

الأكل بمجرد مصافحة الناس، فكيف سيأكل ما هذه صفته؟! فالذى أراه أن تترك هذه العادة، ويمكن تقديم ما يراد تقديمه بدون أن تمسه الأيدي، كما تقدم.

الأكل من ذروة

قوله: «ولا يأكل من ذروة الطعام...» الذروة: بالكسر والضم النهيءان من كل شيء أعلاه (١)، والمعنى: أنه لا ينبغي الأكل من أعلى الطعام ودليل الطعام؛ لحديث ابن عباس على أن النبي على أتى بقصعة من فك ثريد، فقال: «كلوا من جوانبها، ولا تأكلوا من وَسَطِهَا؛ فإن البركة تنزل في وَسَطِهَا»(٢). فهو دليل على استحباب الأكل من جوانب القصعة وكراهة الأكل من وسطها، هذه هي السُّنَّة، وهو الأدب الشرعى الذي ندب إليه الرسول عَلَيْتُهُ؛ لأن النبي عَلَيْتُ نهى

وهذا لفظ النسائي، ولفظ أبي داود: «إذا أكل طعامًا فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها».

ورواه الترمذي (١٨٠٦) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عطاء به.

ورواه ابن ماجه (٣٢٧٧) من طريق محمد بن فضيل، حدثنا عطاء به.

ورواه أحمد (٢٥٥/٤ ـ ٢٥٦)، والحاكم (١١٦/٤) من طريق سفيان الثوري، عن عطاء به.

وهذا الحديث إسناده صحيح، وقد طرأ على عطاء بن السائب اختلاط، لكن شعبة سمع منه قبل الاختلاط، قال الإمام أحمد: «من سمع منه قبل الاختلاط فجيِّد، ومن سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء»، وممن سمع منه قبل الاختلاط سفيان وشعبة. . . انظر: «العلل» للإمام أحمد (٢٩/٣)، «الكواكب النيرات» ص (٣١٩).

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ص(۲۰۸).

<sup>(7)</sup> أخرجه أبو داود (7777)، والنسائى فى «الكبرى» (718/7)، وأحمد (777/7)من طريق شعبة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، قال: سمعت ابن عباس رفيها يقول: . . . فذكره .



### وَكَذَلِكَ الكَيْلُ، فَإِنَّهُ أَدْعَى لِلْبَرَكَةِ،

عن الأكل من وسطها، وقال: «إن البركة تنزل في وسطها»، ومن هذه البركة: أن يكون الطعام قليلًا فيكفى لكثيرين، ومنها: استمراء الطعام، ومنها: أنه إذا بقى، منه بقية، فإنها تكون نظيفة لم تمسها يد، فيستفيد منها من يأتي بعد الآكلين، أما البدء من الوسط فإنه يفسد الطعام ويقذره، فيُلقى ولو كان كثيرًا (١١).

هـل الـنـهـي

وهذا النهى في الحديث محمول على التنزيه عند الجمهور؟ للتنزيه أو لأنه أدب وإرشاد، ونص الشافعي على التحريم، فإنه قال: «فإن أكل مما يلي غيره، أو من رأس الطعام، أثِمَ بالفعل الذي فعله إذا كان عالمًا بنهي النبي عَلَيْقٍ (٢٠).

وهذا القول قوي، يتمشى مع قاعدة الأصوليين في أن الأمر يراد به الوجوب إلا بدليل يصرفه عن غيره، وأن النهي يراد به التحريم إلا بدليل يصرفه عن غيره.

> ما يستثنى من ذلك

لكن استثنى العلماء ما إذا كان الطعام أنواعًا، وكان نوع منه في الوسط، فقالوا: لا بأس بالأكل من أعلى الصحفة، ومثل ذلك لو كان فوق الطعام لحم \_ مثلًا \_ جاز الأكل منه، ولو كان في وسط الصحفة؛ لأنه ليس له نظير في جوانبها (٣)، والله تعالى أعلم.

> إذا أراد أن يكيل طعامًا بدأ من جوانبه

قوله: «وكذلك الكيل...»؛ أي: إذا أراد أن يكيل طعامًا فإنه يبدأ من جوانبه لا من ذروته، وقد ذكر هذا ابن مفلح في

<sup>(</sup>۱) انظر: «عارضة الأحوذي» (۳۱۱/۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الرسالة» ص(۳٤٩، ٣٥٣)، «دليل الفالحين» (٣٦/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح رياض الصالحين» (٢٢١/٤).

كَذَلِكَ رُويَ فِي السُّنَنِ.

## وَلَا يَنْفُخُ فِي الطَّعَامِ الحَارِّ وَلَا البَارِدِ،

"الآداب" وقال: "ذكره ابن عقيل" (١)، ولم يذكروا له دليلًا. ولما ذكره في «الإقناع» قال الشارح: (للعلة التي أشار إليها النبي عَيَيْكِيهِ)(٢)، فالدليل هو القياس.

قوله: «كذلك روي في السنن» يشير إلى أن العلة \_ وهي البركة \_ ثابتة في السنن، كما تقدم.

قوله: «ولا ينفخ في الطعام...» لحديث أبي سعيد النهي عن النفخ الخدري رضي الله على الله على عن الشرب من تُلْمةِ القدح، وأن ينفخ في الشراب»(٣)، وعن ابن عباس على قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يُتنفس في الإناء، أو يُنفخ فيه» (٤). ولأن الحكمة من النفخ إنما يكون لأحد معنيين، فإن كان من حرارة الطعام أو الشراب، فليصبر حتى يبرد، وإن كان من أجل قدّى يبصره في الشراب، فليمطه بعود أو ملعقة أو نحوهما، والحكمة من النهي عن النفخ في الشراب: أنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة، يُعاف لأجلها، لا سيما إن كان متغير الفم، وفيه أيضًا معنى الشره في الأكل<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۲) «کشاف القناع» (۲۱/۳۳). (١) «الآداب الشرعية» (٣/١٦٧).

رواه أبو داود (٣٧٢٢)، وأحمد (٢٨٣/١٨)، وله شاهد من حديث أبي سعيد ـ أيضًا \_ رواه الترمذي (١٨٨٧)، ومالك (٩٢٥/٢)، وأحمد (٢٩٨/١٧ \_ ٢٩٩)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وفي سنده أبو المثنى الجهني، وهو متكلم فيه.

رواه أبو داود (۳۷۲۸)، والترمذي (۱۸۸۸)، وابن ماجه (۳٤۲۹) مقتصرًا على آخره. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>۵) «زاد المعاد» (۲۳٥/٤)، «عون المعبود» (۱۹٤/۱۰).



### وَلَا يُكْرَهُ الأَكْلُ والشُّرْبُ قَائِمًا،.....

لكن ذكر الآمدي أنه لا بأس بنفخ الطعام إذا كان حارًا. قال المرداوي: وهو الصواب، إن كان ثمَّ حاجة إلى الأكل حيناذ (١٠).

حكم الشرب

قوله: «ولا يكره الأكل والشرب قائمًا» هذا القول لابن عقيل ومثله قال القاضي أبو يعلى، نقل هذا ابن مفلح (٢)، والمسألة فيها تفصيل بين الأكل والشرب.

أما الشرب فقد قال بالجواز فريق من أهل العلم استنادًا إلى أحاديث تفيد جواز الشرب قائمًا، مع عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين رحمهم الله، ومن هؤلاء القائلين بالجواز: الأثرم، وابن شاهين.

ومن الأدلة: حديث ابن عباس والله على قال: «شرب النبي على قال فائم من زمزم» (٣). وعن النزّال بن سَبْرة قال: أُتي علي على باب الرحبة (٤) بماء، فشرب قائمًا، فقال: «إن ناسًا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت رسول الله على فعل كما رأيتموني فعلت» (٥).

وورد أدلة مفادها النهي عن الشرب قائمًا؛ كحديث أبي هريرة وَيُطِينُهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «لا يشربنَ أحدٌ منكم

<sup>(</sup>۱) «الإنصاف» (۸/۸۲)، «غذاء الألباب» (۱/۸۹).

<sup>(</sup>٢) «الآداب الشرعية» (٣/١٥٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٦١٧)، ومسلم (٢٠٢٧)، (١١٧).

<sup>(</sup>٤) بفتح الراء والمهملة الموحدة: المكان المتسع، والمراد هنا: رحبة الكوفة. «فتح البارى» ((1/10)).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٦١٥).

## قائمًا»(١).

التعارض بين

وقد اختلفت كلمة العلماء في هذا التعارض في الظاهر بين الخروج من القول والفعل، فمن أهل العلم من ذهب إلى النسخ، وأن الدله في هذا أحاديث جواز الشرب قائمًا ناسخة لأحاديث النهي، بقرينة عمل الباب بعض الصحابة والمن الخلفاء الراشدين وغيرهم (٢)، وكذا من جاء بعدهم من التابعين، وهذا رأى الأثرم وابن شاهين، وقد عكس ذلك ابن حزم، فادعى أن أحاديث النهى ناسخة لأحاديث الجواز؛ متمسكًا بأن الجواز على البراءة الأصلية، وأحاديث النهى ناقلة عن البراءة مقرة لحكم الشرع (٣)، وهذا مسلك ضعيف، فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع ولو ثبت التاريخ، ولهذا عدَّ النووي القول بالنسخ غلطًا فاحشًا (٤).

> وذهب آخرون إلى أن أحاديث الجواز خاصة بالنبي عَلَيْهُ؟ لأنها فعل، وأحاديث النهى عامة للأمة؛ لأنها قول، وهذا مسلك ضعيف أيضًا؛ لأن فعل علي ﴿ يَنْهُمُ يَنْفِي الخصوصية.

> وذهب فريق ثالث إلى الجمع بين الأدلة، وهو أن أحاديث النهى محمولة على التنزيه، فهى نهى أدب وإرشاد حتى يكون

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٠٢٦)، وهذا الحديث تكلم العلماء في صحته، فانظر: «منحة العلام» (۱۰/٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الموطأ» (٩٢٥/٢ ـ ٩٢٦)، «فتح الباري» (٨٤/١٠)، «حكم الشرب قائمًا» ص (۷۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: «ناسخ الحديث ومنسوخه» للأثرم ص(٢٣٠)، «الناسخ والمنسوخ من الحديث» لابن شاهين ص(٤٢٣ \_ ٤٢٤)، «المحلى» (١٩/٧).

<sup>(</sup>٤) «شرح صحيح مسلم» (٢٠٧/١٣).

.....

تناول الماء على سكون وطمأنينة، وأحاديث شربه على قائمًا محمولة على الجواز، ولا يكون ذلك مكروهًا في حقه على أصلا؛ لأنه على فعله لبيان الجواز، والبيان واجب عليه عليه الخيرين وهذا قول الخطابي، وابن جرير، وابن بطال، والنووي، وآخرين (١)، وهذا هو الصواب؛ لأن فيه عملًا بالأحاديث كلها.

وقد ذكر ابن القيم أن أكثر شربه على كان وهو قاعد، فينبغي للمسلم أن يحرص على ما كان هديًا معتادًا للنبي على فإنه هو الأفضل وهو الأكمل، فإن شرب قائمًا أحيانًا، أو لحاجة فلا بأس إن شاء الله.

وأما الأكل قائمًا فلم يثبت فيه نهي، لكن ورد في حديث قتادة، عن أنس في عن النبي على أنه نهى أن يشرب الرجل قائمًا. قال قتادة: فقلنا لأنس فالأكل؟ فقال: ذاك أشر أو أخبث (٢).

والمعنى: أنه إذا نُهي عن الشرب قائمًا فالأكل من باب أولى؛ ولعل ذلك لطول زمن الأكل بالنسبة لزمن الشرب<sup>(۳)</sup>، والنهي فيه ليس للتحريم، بل هو لكراهة التنزيه أيضًا<sup>(٤)</sup> بدليل حديث ابن عمر روس قال: كنا نأكل على عهد رسول الله على ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام<sup>(٥)</sup>.

حكم الأكل قائمًا

<sup>(</sup>۱) انظر: «معالم السنن» (۲۸۱/۵)، «شرح ابن بطال» (۲/۲۷)، «شرح صحیح مسلم» للنووی (۲۰۲/۱۳).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تحفة الأحوذي» (٦/٤).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (١٨٨٠) في «جامعه» وفي «العلل الكبير» (٧٩١/٢)، وابن ماجه =

وَيُكْرَهُ مُتَّكِئًا ، .

قوله: «ويكره متكئًا»؛ أي: ويكره الأكل وهو متكئ؛ حكم الأكل لحديث أبي جحيفة ضِيَّة، قال: قال رسول الله عِيَّيَةٍ: «إنى لا آكل متحنًا متكئًا»(١). فهذا فيه دليل على أن النبي ﷺ كان يتوقى الأكل وهو متكئ؛ لأنه عليه الس ممن يكثر الأكل ويقبل عليه برغبة، لما في الإكثار من الأكل من الثقل وعدم النشاط، وما يترتب عليه من المضار الكثيرة، لا سيما إذا كان دائمًا، أما إذا شبع في بعض الأحيان، فلا بأس بذلك.

والمتكئ هو المعتمد على أحد جنبيه بمتكأ من وسادة أو تعريف المتكئ غيرها، كما يدل على ذلك حديث أبى بكرة رضي الله ، وفيه: «وكان متكئًا فجلس...»(٢)، كما يطلق على وضع إحدى اليدين على الأرض والاتكاء عليها، ولعل حكمة النهي عن الاتكاء بهذه الصفة ما ذكره أهل الطب من أنه إذا أكل متكنًا، فإنه لا ينحدر أكله في مجاري الطعام سهلًا؛ لأنه قد يضغط على المعدة ولا يستحكم فتحها للغذاء، وأيضًا فإنها تميل ولا تبقى منتصبة، فلا يصل إليها الغذاء بسهولة، وهذا لا يخلو من ضرر (٣)، وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا تُكَاةً؟

<sup>(</sup>٣٣٠١)، وابن أبي شيبة (١٧/٨ ـ ١٨) ومن طريقه عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائده» (۱۱۳/۱۰) من طريق حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رفيها. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب»، ونقل النووي تصحيح الترمذي في «رياض الصالحين» ص(٣٠٦) وأقره. انظر: «منحة العلام»

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٣٩٨).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۲۵٤)، ومسلم (۸۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: «زاد المعاد» (٢٢١/٤)، «الآداب الشرعية» (١٨٢/٣).

.....

مخافة أن تعظم بطونهم»(١).

فالأوْلى والأفضل أن يكون معتدلًا في جلوسه لا مائلًا؟ حتى ينحدر الطعام والشراب انحدارًا سهلًا.

تعريف الاتكاء بأنه التربُّع

وذكر الخطابي أن المتكئ في هذا الحديث هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، وكل من استوى قاعدًا على وطاء فهو متكئ، والمعنى على هذا أني إذا أكلت لم أقعد على الأوطئة والوسائد فِعْلَ من يريد أن يستكثر من الأطعمة، ويتوسع في الألوان، ولكني آكل عُلْقَةً، وآخذ من الطعام بُلغة، فيكون قعودي له مستوفزًا (٢)...

وتفسير الخطابي للاتكاء وأنه التربع على وطاء والاستواء عليه، تبعه عليه جماعة، ومنهم ابن الأثير (٣)، وهذا التفسير محل نظر، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يعرف في كتب اللغة تفسير الاتكاء بهذا المعنى، وقد يدل على ذلك حديث أبي بكرة وقي المتقدم وفيه: «وكان متكنًا فجلس».

والمسألة تحتاج إلى مزيد عناية وبحث في كتب أهل اللغة؛ لمعرفة إطلاق الاتكاء على التربع، فيكون كلام الخطابي متجهًا، وإلا فالمعول على المشهور، وهو التفسير الأول، وقد جزم ابن الجوزي بأن الاتكاء هو الميل على أحد الشقين، ولم يلتفت

<sup>(</sup>۲) انظر: «معالم السنن» (۳۰۱/۵)، «زاد المعاد» (۲۲۲/٤).

<sup>(</sup>٣) «النهاية» (١٩٣/١)، وانظر: « المصباح المنير» ص(٧٦، ١٧١).

لإنكار الخطابي ذلك(١).

وقد جزم الشيخ عبد العزيز بن باز بأن التربع ليس داخلًا في معنى الاتكاء، وإنما هو ميل على أحد الجانبين، واستظهر هذا الشيخ محمد بن عثيمين (٢).

قال ابن بلبان في «مختصر الإفادات»: «ويسن أن يجلس الصفة المطلوبة - أي: حال الأكل - على رجله اليسرى، وينصب اليمنى، أو فيجلوس يتربع»(٣)، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه لم يأت في الأكل حال الاتكاء نهى صريح، ولهذا لم يجزم البخاري بحكمه، بل بوَّب على حديث أبى جحيفة صَيْطَتْه بقوله: «باب الأكل متكئًا» (قد روى الطبراني في «الكبير» حديث ابن مسعود رضي قال: نهى رسول الله على عن صومين، وعن صلاتين، وعن لبسين، وعن مطعمين، وعن نكاحين، وعن بيعتين. . . وذكر الحديث إلى أن قال: «... وأما المطعمان، فأن يأكل بشماله ويمينه صحيحة، ويأكل متكئًا»(٥). والأفضل ترك الاتكاء؛ تأسيًا بالنبي عَيَّا ، وذهب جماعة من أهل العلم إلى كراهة الأكل متكنًا، ومنهم ابن عقيل.

وقد ذكر العلماء أن صفة الجلوس المستحب أن يجثو على

<sup>(</sup>١) «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (١/٤٣٩).

<sup>«</sup>الشرح الممتع» (٣٧٧/١٢)، «الحلل الإبريزية» (١٩٠/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتح الباري» (٩/٠٤٠). ص (۲۲۱).

<sup>«</sup>المعجم الكبير» (١٢٤/١٠)، قال عنه الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري» (٨٩/٤): «إسناده جيد» وكأن الحافظ ذَهَلَ عنه فلم يذكره في «الفتح»، وانظر: «الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري»  $.(1 \cdot \xi/\xi)$ 



وَإِذَا أَرَادَ دَفْعَ إِنَاءِ الشَّرَابِ أَوِ اللُّقْمَةِ دَفَعَ إِلَى مَنْ عَنْ يَمِيْنِهِ أُوَّلًا، كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ النَّبِيُّ عَيْكِيٍّ.

ركبتيه وظهور قدميه، أو أن ينصب اليمني ويجلس على اليسري، ولم يذكروا دليلًا، وثبت في حديث أنس ضي قال: «رأيت النبي عَلَيْ مقعيًا يأكل تمرًا»(١)، والإقعاء: أن يجلس على أليته وينصب ساقه.

وذكر ابن القيم أن أنفع الهيئات حالة الأكل وأفضلها: أن تكون أعضاء البدن في وضعها الطَّبَعِيِّ الذي خلقها الله سبحانه عليه، ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصبًا الانتصاب الطبعي، وأردأ الجلسات حالة الاتكاء لما تقدم (٢).

فإن وجد عذر؛ كالمريض أو من يتألم من ركبته أو نحو ذلك، فلا بأس أن يأكل وهو متكئ.

إعطاء الأيمن

قوله: «وإذا أراد دفع إناء الشراب أو اللقمة دفع إلى من عن فالأيمن في يمينه ... ، وإذا أُعطي الإنسان ماءً أو بخورًا \_ مثلًا \_ فإنه إذا الشاك منعه انتهى منه يعطيه الشخص الذي عن يمينه صغيرًا كان أو كبيرًا؟ لحديث أنس ضي الله عليه أن رسول الله عليه أتي بلبن شِيْبَ بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي، وقال: «الأيمنَ فالأيمنَ»(٣). فدلَّ على أن الفضل لجهة اليمين لا للشخص الجالس، ولا يلزم من ذلك حطُّ رتبة الأفضل، وإلا لكان أبو بكر ضي أولى أن يقدم (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰٤٤). (۲) «زاد المعاد» (۲۲۱/٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٦١٩)، ومسلم (٢٠٢٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتح الباري» (٧٦/٩).

وإذا كان أحد قد طلب ماء \_ مثلًا \_ فإنه يُبدأ به، وإن لم منييبا يكن أحد طلبه فإنه يُبدأ بالأكبر، إذا لم يترتب القوم في الجلوس؛ اللحبر؟ لحديث ابن عمر على أن رسول الله عليه قال: «أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان، أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبِّر، فدفعته إلى الأكبر $^{(1)}$ .

> قال ابن بطال: «فيه تقديم ذي السِّن في السواك، وكذلك ينبغى تقديم ذي السن في الطعام والشراب والكلام والمشي . . . وقال المهلب: تقديم ذي السِّن أولى في كل شيء ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسُّنَّة تقديم الأيمن فالأيمن من الرئيس أو العالم...»(٢).

> فإذا انتهى الأكبر ناوله مَنْ عن يمينه، كما في هذا الحديث، فقد أعطى النبي عليه أولًا، ثم بعد أن شرب أعطاه من عن يمينه.

من الذي يُبدأ به في تقديم الماء أو القهوة \_ مثلًا \_ ومن يُعطى بعده؟

فإن كان الإناء مخصوصًا لكل واحد مثل الكؤوس، فإنه يُبدأ بالأكبر أو بالوالد؛ لأنه رئيس المجلس، ثم يُعطى الذي عن يساره؛ لأنه هو يمين المباشر، والمباشر هو الذي سيناول، فيبدأ بمن عن يمينه هو، ومثل هذا القهوة، والشاي، والبخور، ونحو ذلك (٢٦)، ولا يبدأ المباشر بمن عن يمين الكبير، لأن الكبير ليس مناولًا، وإنما المناول هو المباشر، ما لم يسمح بعضهم لبعض،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٦) معلقًا، ووصله مسلم (٢٢٧١) وهذا لفظه.

<sup>(</sup>۲) «شرح ابن بطال» (۳۱٤/۱). وانظر: «فتح الباري» (۳۵۷/۱).

<sup>(</sup>٣) «شرح رياض الصالحين» (٢٣٨/٤)، «لقاء الباب المفتوح» رقم (١٨)، (٦٧).

.....

ويقول: أعطه فلانًا.. أعطه فلانًا، فالحق لهم، ولهم أن يسقطوه، وهذا اختيار الشيخ محمد بن عثيمين، ثم إن كون المباشر يبدأ بمن عن يمينه هو، أجمل في الهيئة، وأحسن في الشكل، وأسهل في التناول، فإذا كان الناس جالسين عن اليمين والشمال \_ كما يحصل في بعض الحالات \_ فإنه يبدأ باليمين، وبهذا تجتمع الأدلة الدالة على اعتبار الكبر، والدالة على اعتبار الأيمن (۱).

والقول الثاني: أنه يقدم مَنْ على يمين الشارب، ثم الذي عن يمين الثاني. وهكذا؛ لقوله: «الأيمن فالأيمن». قال الحافظ ابن حجر: «استنبط بعضهم من تكرار الأيمن أن السُّنَّة إعطاء من على اليمين، ثم الذي يليه، وهلم جرًا»(٢)، واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن باز (٣).

وقد جاء في السُّنَة ما يدل على أن الشارب يعطي الخادم الإناء، ليعطيه من يلي الشارب، ففي حديث أبي هريرة وَ الإناء، الطويل في قصة أهل الصفة ودعائهم لشرب اللبن، وفيه: قال النبي علي : «خذ فأعطهم»، فأخذت القدح، فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد عليّ القدح، فيشرب حتى يروى، ثم يرد عليّ

<sup>(</sup>۱) «شرح رياض الصالحين» (۳/ ۲۳۸)، «التعليق على صحيح مسلم» (۲۱۸/۱۰)، «اللقاء الشهري» مع فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رقم (۱۳).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۲/۱۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مسائل الإمام ابن باز» للروقي ص(١٢٣).

.....

القدح، حتى انتهيت إلى النبي عَيْكِيَّةٍ. . . الحديث (١).

قال الحافظ ابن حجر: «في الحديث من الفوائد: أن خادم القوم إذا دار عليهم بما يشربون، يتناول الإناء من كل واحد، فيدفعه هو إلى الذي يليه، ولا يدع الرجل يناول رفيقه؛ لما في ذلك من نوع امتهان الضيف...»(٢). والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤٥٢).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۲۸۸/۱۱).



| क्रिक |                       | negg.            |
|-------|-----------------------|------------------|
|       | <u>فَ</u> صَلُ        | ~                |
|       | لنَّوْمَلنَّوْمَ وَمَ | وَمَنْ أَرَادَ ا |

#### فصل

أربـــعــــة آداب منزلية، ودليلها

قوله: «ومن أراد النوم يغلق بابه...» هذه أربعة آداب منزلية عظيمة وردت في حديث واحد، فقد روى جابر رضي عن رسول الله علي أنه قال: «غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، وأغلقوا الباب، وأطفئوا السراج؛ فإن الشيطان لا يَحُلُّ سقاء، ولا يفتح بابًا، ولا يكشف إناء...» الحديث (۱).

وعنه - أيضًا - رهي قال: قال رسول الله على: «إذا كان جُنح الليل - أو أمسيتم - فكفُّوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، فأغلقوا الأبواب، واذكروا اسم الله؛ فإن الشياطين لا تفتح بابًا مغلقًا، وأوكوا قربكم، واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم، واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئًا، وأطفئوا مصابيحكم»(٢).

ورواه البخاري في «بدء الخلق» ولفظه: «... وأغلق بابك، واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك، واذكر اسم الله، وأوك سقاءك، واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئًا»(۳).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۲۲۳)، ومسلم (۲۰۱۲)، (۹۶).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۲۰۱۲)، (۹۷).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣٢٨٠).

يُغْلِقُ بَابَهُ، وَيُوْكِي سِقَاءَهُ،

الأبواب، وفائدة

وقوله: «يغلق بابه» جاء الحديث بصيغة الأمر: «أغلقوا حكم إغلاق **الأبواب**» والأصل أنه للوجوب، لما يترتب على إغلاق الأبواب في الليل مع التسمية عند إغلاقها من المصالح العظيمة، لكن الجمهور على قاعدتهم في حمله على الإرشاد(١١)، وقد نقل الحافظ ابن حجر عن ابن دقيق العيد أنه قال: «في الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح الدينية والدنيوية: حراسة الأنفس، والأموال من أهل العبث والفساد، ولا سيما الشياطين»(٢)، وفي الحديث تنبيه إلى أن الأمر بالإغلاق لمصلحة إبعاد الشيطان عن دخول البيت ومخالطة من فيه، وخصَّه بالذكر؛ لأن مثل هذا لا يعلم إلا من جانب النبوة (٣)، بخلاف المصالح الأخرى المذكورة فإنها مدركة محسوسة.

حكم إيكاء السقاء، والحكمة من

قوله: «ويوكى سقاءه» الإيكاء: شدُّ فم السقاء بالوكاء، والوكاء \_ بالكسر \_: حبل يشد به رأس القربة والسقاء، والسقاء ـ بالكسر ـ: يكون للماء واللبن ويتخذ من جلد الحيوان المأكول كالشاة، وفي عرف أهل نجد: القربة للماء، والسقاء للبن، والغالب أن القربة أكبر من السقاء، والحكمة من الأمر بإيكاء السقاء حفظه من دخول الحشرات ونحوها مما قد يسبب الأذى أو المرض، وقد ذكر بعض العلماء أن الأمر هنا ليس للوجوب، وإنما للإرشاد؛ لأنه في مصلحة دنيوية (٤)، وقد ثبت في الحديث أن الشيطان لا يحل سقاء.

انظر: «فتح الباري» (۱۱/۸۷). (٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۳) «المفهم» (۵/۲۸۱). (٤) المصدر السابق.



وَيُغَطِّي إِنَاءَهُ، وَيُطْفِئُ سِرَاجَهُ، كَذَلِكَ رُوِيَ فِي السُّنَنِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّةً،

حكم تغطية الإناء

قوله: «ويغطي إناءه» فيه بيان مشروعية تغطية الإناء سواء كان فيه ماء أو طعام، مع ذكر اسم الله تعالى، والأمر ليس للوجوب، وإنما هو للإرشاد؛ لأنه في مصلحة دنيوية، وما كان كذلك فهو للإرشاد، وهو قسم منفرد عن الوجوب والندب(١).

الحكمة من الأمر بتغطية الاناء

وقد جاء في السُّنَّة النص على الحكمة من ذلك، وهي صيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة. والحكمة الثانية: صيانته من الشيطان؛ لأن الشيطان لا يكشف غطاء، كما في رواية مسلم من حديث جابر رضي الله وثم حكمة ثالثة مستنبطة وهي: صيانته من النجاسات، وحكمة رابعة: وهي صيانته من الحشرات والهوام؛ لأنه قد يقع شيء منها في الإناء فيشربه وهو غافل أو في الليل فيتضرر به (٢).

إذا لم يجد ما يغطى به الإناء

فإن لم يجد ما يغطي به الإناء عرض عليه عودًا أو نحوه؛ لأن التغطية أو عرض العود مع ذكر اسم الله تعالى يمنع الشياطين من الدنو منه، فإن كان الإناء فارغًا قلبه، لرواية: «اكفئوا الإناء»(٣).

وهذا درس تربوي يدل على أنه ينبغي أخذ الحيطة من الأسباب التي تؤدي إلى فساد الأطعمة أو الأشربة، ومن ثم تضر الإنسان.

الأمر بإطفاء الــــسراج، وحكمة ذلك

قوله: «ويطفئ سراجه» السراج - بكسر السين -: هو المصباح، وهو وسيلة الإضاءة في الزمن الماضي قبل ظهور

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق. (۲) «إكمال المعلم» (۲/٤٧٩).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۲۰۱۲)، (۹۶).

الكهرباء، وكانت توقد بالودك والزيت، ثم صارت توقد بمنتجات النفط، من المواد السائلة، فإذا قدر سيلان ما بها على الأرض بانكفائها، اشتعلت النار، وحصل الحريق، ولهذا أمر النبي عليه بإطفاء السراج عند النوم، وعن ابن عمر رفي الله عنه النبي عَلَيْ قال: «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون»(۱)، وعن أبى موسى رها النار في بيوتكم حين تنامون الله وعن أبى موسى 600قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فَحُدِّثَ بشأنهم النبى عَلَيْهُ، قال: «إن هذه النار إنما هي عدوكم، فإذا نِمْتُمْ، فأطفئوها عنكم»(٢)، وفي حديث جابر رضي الله المالية: «... وأطفئوا المصابيح؛ فإن الفويسقة ربما جَرَّتِ الفتيلة، فأحرقت أهل الببت»<sup>(۳)</sup>.

عن ترك النار

وقد ذكر العلماء أن النهي مراد به كراهة التنزيه، والأمر المرادبالنهي للإرشاد، والصارف له عن التحريم أو الوجوب عدم تحقق عند النوم الضرر، وهذا فيه نظر؛ لأن إطفاء النار قد يفضي إلى مصلحة دينية وهي حفظ النفس المحرم قتلها، وحفظ المال المحرم تبذيره (٤).

> فإن كان المحذور من السراج مأمونًا؛ كالقنديل المعلق فلا كراهة في إبقائه، بناءً على أن الحكم يدور مع العلة (٥)، لكن في

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۹۳)، ومسلم (۲۰۱۵).

رواه البخاري (٦٢٩٤)، ومسلم (٢٠١٦). (٢)

رواه البخاري (٦٢٩٥)، ومسلم (٢٠١٢). (٣)

انظر: «دليل الفالحين» (٤٩٩/٤ ـ ٥٠٠). (٤)

انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٩٨/١٣). (0)



حديث ابن عمر على الله ورد الأمر بإطفاء النار مطلقًا، وهذا واضح في النار التي تشعل في الشتاء للتدفئة في الأماكن المخصصة لها في البيوت، وقد كثرت في هذا الزمان.

حكم إطفاء المصابيح الكهربائية

أما المصابيح الكهربائية فلا محذور فيها ولا حرج في إبقائها، لانتفاء العلة منها، لكن يحرص المسلم على إطفاء الأنوار التي لا حاجة إليها؛ لأن الإسراف فيها موجود، أما المدفأة الكهربائية فلا ريب أنها خطر، فيتعين إطفاؤها، أو وضعها في مكان بعيد آمن؛ لأن النائم ربما انقلب في نومه، وانتقل لحافه عنه فوقع على المدفأة (١).

نـصيحـة مـن الـمـؤلـف فـيمـا يتعلق بالوصلات الكهربائية

ومما ينبغي التنبيه عليه والتحذير منه ما يتعلق بالوصلات الكهربائية التي تستعمل في المنازل لشحن الهاتف النقال أو نحو ذلك، فهذا يجب التأكد من فصلها عن الكهرباء؛ لأنه قد يكون طرفها مجروحًا، فيترتب على ذلك كوارث.

وقول ابن عقيل: «كذلك روي في السنن» يظهر منه أنه يطلق ما ورد في السنن على ما في الصحيح؛ لأن الحديث في «الصحيحين». ولعله يريد سُنَّة الرسول ﷺ؛ أي: طريقته وشرعه، لا الكتب التي يطلق عليها ذلك.

كمال الشريعة وعـنـايــتــهـا بمصالح الخلق

ثم إن ما ذكره ابن عقيل من هذه الآداب المنزلية فيه دليل على كمال هذه الشريعة وعنايتها بمصالح الخلق، وشمولها لجميع جوانب الحياة حتى في الأمور التي قد تبدو عند بعض الناس

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح رياض الصالحين» (۲/۳۹۰).

# وَكُرهَ أَحْمَدُ ضَفِيْهُ غَسْلَ الْيَدِ لِلطَّعَام،

هينة، ولكنها في الواقع عظيمة، والأخذ بما جاء في السُّنَّة يحقق مصالح عظيمة، وأهم ذلك حفظ المسلم في دينه ودنياه من شياطين الإنس والجن. يقول القرطبي: «وقد تضمنت جملة هذه الأحاديث: أن الله تعالى قد أطلع نبيه على ما يكون في هذه الأوقات من المضار من جهة الشياطين، والفأر، والوباء، وقد أرشدنا النبي عَلَي إلى ما يُتقى به ذلك، فليبادر الإنسان إلى فعل تلك الأمور ذاكرًا الله تعالى، ممتثلًا أمر نبيه عَلَيْهُ، وشاكرًا الله تعالى على ما أرشدنا إليه وأعلمنا به، ولنبيه على على تبليغه ونصحه، فمن فعل ذلك لم يصبه من شيء من ذلك ضرر بحول الله وقوته، وبركة امتثال أوامره ﷺ، وجازاه عنا أفضل ما جازى نبيًا عن أمته، فلقد بلُّغ، ونصح $^{(1)}$ .

اليد للطعام

قوله: «وكره أحمد علي عسل اليد للطعام» هذا القول حكم غسل رواية عن أحمد، ولعله كرهه لحديث ابن عباس على الله الله رسول الله ﷺ خرج من الخلاء، فأتى بطعام، فذكروا له الوضوء، فقال: «أريد أن أصلى فأتوضأ؟»(٣)، وعن أحمد: أنه كرهه؛ لأنه من فعل الأعاجم.

قال على بن المديني: قال يحيى بن سعيد: كان سفيان

<sup>(</sup>۱) «المفهم» (٥/ ٢٨١).

هذا قد يكون من المؤلف، أو من الناسخ، ولو اقتصر على الدعاء بالرحمة لكان أولى، لاصطلاح المحدثين على أن هذا خاص بالصحابة رأم التابعي فمن بعده ممن يستحق الدعاء فيقال: (رحمه الله). انظر: «فتح المغيث» (١٦٣/٢)، «مصطلح الحديث» للشيخ ابن عثيمين ص(٤٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣٧٤).



# وَقَدْ وَرَدَ فِي الخَبَرِ غَسْلُ اليَدِ لَهُ،....

الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام (۱). وقد حمل القاضي عياض الوضوء في هذا الحديث على الوضوء اللغوي، وهو غسل اليدين، وقال: «أخذ مالك بظاهر هذا الحديث، وكره غسل اليد قبل الطعام، وقال: إنه من فعل الأعاجم» (۲)، ورده النووي مرجعًا أن المراد الوضوء الشرعي (۳).

والرواية الثانية عن أحمد: استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده، وإن كان على وضوء (٤).

خلاف العلماء في ذلك

وذكر ابن القيم أن في غسل اليدين قبل الطعام قولين لأهل العلم، وهما في مذهب أحمد وغيره: الاستحباب وعدمه، وقال: «الصحيح أنه لا يستحب» (٥). ومن قبله ابن تيمية ذكر القولين: الكراهة، والاستحباب، وقال: «هما روايتان عن أحمد» (٦) فمن استحب غسلهما احتج بحديث سلمان على الآتي، ومن كرهه قال: هذا من فعل اليهود.

الحديث الوارد في غــســل اليد للطعام

قوله: «وقد ورد في الخبر غسل اليد له»؛ أي: غسل اليد لله اليد للعام، يشير إلى حديث سلمان في قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت للنبي عليه فأخبرته بما قرأت

<sup>(</sup>١) ذكره أبو داود (٣٧٦١)، والترمذي (١٨٤٧).

<sup>(</sup>۲) " $(7 \times 1/7)$ " (۳) " $(7 \times 1/7)$ " (۳) " $(7 \times 1/7)$ ").

<sup>(</sup>٤) «تهذیب السنن» (۱۸۱۲/٤)، «المغنی» (۳٥٤/۱۳).

<sup>(</sup>۵) "تهذیب السنن" (۶/ ۱۸۱۰). (۲) «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۳۱۹).

## وَلَعَلَّهُ مَا صَحَّ عِنْدَ أَحْمَدَ رَفِيْكُهُ.

في التوراة، فقال: «بركة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده»(١)، والمراد بالوضوء قبله: تنظيف اليد بغسلها(٢).

أحسد لسهدا الحديث

قوله: «ولعله ما صح عند أحمد صلى فقد قال مُهَنَّا: ذكرت تضعيف الإمام هذا الحديث لأحمد، فقال: «ما حدَّث به إلا قيس بن الربيع، وهو منكر الحديث» (٣). وقال ابن هانئ: سئل أحمد عن قيس بن الربيع؟ فقال: «ليس حديثه بشيء»، وقال حرب بن إسماعيل الكرماني: قلت لأحمد: قيس بن الربيع أيُّ شيء ضَعْفُهُ؟ قال: «روى أحاديث منكرة» (٤).

الأحاديث الواردة في الوضوء مما مسَّت النار

لكن جاءت الأحاديث الصحيحة بالوضوء مما مست النار، كما في حديث زيد بن ثابت رضي قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «الوضوء مما مست النار»(٥)، قال النووي: «وقد حمل الجمهور الأمر بالوضوء مما مست النار على أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين»(٦)، ثم أورد النووي حديث ابن عباس ﴿ اللهُ اللهُ عَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال أن النبي عَلَيْهُ شرب لبنًا، ثم دعا بماء فتمضمض، وقال: «إن له دَسَمًا»(٧)، قال النووي: «فيه استحباب المضمضة من شرب

استحباب المضمضة من شرب اللبين ونحوه

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۷۲۱)، والترمذي (۱۸٤٦)، وأحمد (۳۹/۱۳۵ ـ ۱۳۳)، وقال الترمذي: "وفي الباب عن أنس وأبي هريرة، وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يضعف في الحديث».

<sup>(</sup>٢) انظر: «عون المعبود» (٢٣٤/١٠)، «تحفة الأحوذي» (٥٧٨/٥)، «فيض القدير»

<sup>(</sup>٣) «الآداب الشرعية» (٣/٢١).

انظر: «موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث وعلله» (١٨٨/٣).

رواه مسلم (۲۵۱). (٦) «شرح صحيح مسلم» (٣/ ٢٨٤). (0)

رواه البخاري (۲۱۱)، ومسلم (۳۵۸).

اللبن، قال العلماء: وكذا غيره من المأكول والمشروب»، ثم ذكر خلاف العلماء في غسل اليدين قبل الطعام وبعده، وقال: «الأظهر استحبابه أولًا، إلا أن يتيقن نظافة اليد من النجاسة والوسخ . . . »(١).

وقال ابن حجر بعد ما أورد حديث ابن عباس ﷺ ـ المتقدم ـ: «فيه بيان لعلة المضمضة من اللبن، فيدل على استحبابه في كل شيء دَسِم، ويُستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف» (۲).

> الظاهر أن مسألة العبادة

والذي يظهر - والله أعلم - أن مسألة غسل اليدين قبل غسل اليدقبل الطعام ليست من مسائل العبادات، إذ لم يصح فيها شيء عن من مسائل النبي عَيَالِيُّهُ، والناس يختلفون في هذا، فمنهم من عنده كراهة شديد إذا حضر مناسبة من المناسبات، وصافح الناس لم تطب نفسه حتى يغسل يديه، ومنهم من عنده تسامح فلا يطرأ على باله غسل يديه قبل الأكل، ولا ريب أن غسل اليد قبل الأكل أقرب إلى النظافة والنزاهة، وأما كون غسل اليد من فعل الأعاجم فعلى فرض ثبوته (٣)، لا يكون دليلًا على النهي عن الغَسْل، لما تقدم.

وقد جاء في حديث ابن عباس على أن رسول الله عَلَيْ جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك، فأت بشراب من عندها، فقال: «اسقني» قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه، قال: «اسقني» فشرب منه.. الحديث (٤).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباری» (۱/۳۱۳). (۱) «شرح صحیح مسلم» (۲۸٦/۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: «فيض القدير» (٣/٢٦١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٦٣٥) وانظر: «فتح الباري» (٣/٤٩٢).





وَيُسْتَحَبُّ تَحْوِيْلُ غَسْلِ اليَدِ مِنَ الزُّهَام،

### فصل

قوله: «ويستحب تحويل غسل اليد من الزُّهَام» هكذا في استحباب المبادرة بغسل الأصل، ولم يتضح لي معناها، وأظن فيها تحريفًا، ولعل اليدبعد الطعام الصواب: تعجيل غسل اليد(١).

> والزُّهام والزُّهمة \_ بالضم \_: الريح المنتنة، والمراد هنا: ما يبقى في اليد من رائحة الطعام أو اللحم. قال صاحب «القاموس»: «الزُّهُومة والزُّهْمة بضمهما ريحُ لحم سمين منتن» (۲). وقال ابن الأثير: «الزَّهَمُ \_ بالتحريك \_: مصدر ّ زَهِمَتْ يده تَزْهَمُ من رائحة اللحم، والزُّهمة بالضم: الريح المنتنة»(٣).

> والمراد: أنه تستحب المبادرة بغسل اليد بعد الفراغ من الأكل؛ لما يعلق في اليد من الدُّسم ورائحة الطعام، وهذا وجه من أوجه النظافة.

ولا بأس بمسح اليد بالمنديل بعد الفراغ من الأكل، بعد أن لاباس بمسح اليد بالمنديل

يلعق أصابعه، وقد جاء في حديث جابر ضِّ الله الله عن بعد العق الأصابع

قوي عندي هذا الرجاء بما أخبرني به أحد المشايخ الفضلاء \_ حفظه الله \_ من أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالى للقضاء أن فضيلة الشيخ عبد الله بن عقيل كَثَلَثُهُ صوَّب العبارة بهذا اللفظ، وذلُّك أثناء قراءته كتاب ابن عقيل هذا على فضيلته بتاريخ ۳۰/٥/٣١هـ.

<sup>«</sup>القاموس المحيط» (٤٨٨/٢) مادة (زهم)، وانظر: «تاج العروس» (٣٢/٣٢).

<sup>(</sup>٣) «النهاية» (٣/٣٢).



.....

الوضوء مما مست النار، فقال: «لا، كنا زمان النبي على لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلًا، فإذا نحن وجدناه، لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا...»(١). وعن ابن عباس على أن النبي على قال: «إذا أكل أحدكم طعامًا، فلا يمسح يده حتى يَلْعَقَها أو يُلْعِقَها»(٢).

فهذا يفيد استحباب لعق الأصابع مما علق بها من الطعام قبل مسحها بمنديل أو نحوه، أو غسلها بالماء، وذلك من باب المحافظة على بركة الطعام والتنظيف لها.

والقول بالاستحباب هو مذهب الجمهور، لما ثبت من السُّنَة القولية، كما في حديث كعب بن مالك على قال: رأيت رسول الله عليه يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لَعِقَها (٣).

وذهب ابن حزم إلى أن ذلك فرض، فقال: "وما سقط من الطعام ففرض أكله، ولعق الأصابع بعد تمام الأكل فرض، ولعق الصحفة إذا تم ما فيها فرض..."(3)، وتبعه على هذا الصنعاني (6).

وقد ثبت التصريح بالحكمة في هذا الإرشاد النبوي الكريم في حديث جابر ضي أن النبي عليه أمر بلعق الأصابع والصحفة،

حكم لعق

الحكمة من الأمر بلعق الأصابع

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٤٥٦)، ومسلم (٢٠٣١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٠٣٢)، (١٣٢). (٤) «المحلى» (٧/ ٤٣٤ \_ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) «سبل السلام» (٨/١٨١).

وَعِنْدَ النَّوم أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا، فَقَدْ وَرَدَ التَّحْذِيْرُ مِنْهُ، لِأَجْل الهَوَامِّ.

وقال: «إنكم لا تدرون في أيِّه البركة»(١)، وهذه البركة شاملة لحصول التغذية بهذا الطعام، وسلامة عاقبته من الأذي، والتقوى به على طاعة الله تعالى وغير ذلك.

وفيه تربية على التواضع، والمحافظة على عدم إهمال شيء من فضل الله كالمأكول والمشروب وإن كان تافهًا حقيرًا في العرف؛  $(^{(7)}$ لأن التنصيص على علة  $(^{(7)}$  علة أخرى

ويمكن أن نضيف تطبيق السُّنَّة والأمر بها حتى بما يعده الناس في العرف دناءة<sup>(٣)</sup>.

اليد بعد الطعام قبل النوم

قوله: «وعند النوم أشد استحبابًا، فقد ورد التحذير منه»؛ يتاكدغسل أي: مِنْ تَرْكِ غسل اليدين؛ لورود النص فيه، فقد جاء في حديث أَبِي هُرِيرة صَّلِيَّةِ، قال: قال رسول الله عَلِيَّةِ: «من نام وفي يده غَمَرٌ، ولم يغسله فأصابه شيء، فلا يلومن إلا نفسه»(٤)؛ أي: فإن أصابه شيء: من حشرة، وقيل: أو برص، فلا يلومن إلا نفسه؛ لأنه مقصر، وذلك لأن الهوام وذوات السموم ربما تقصده في المنام؛ لرائحة الطعام في يده، فتؤذيه (٥). والله تعالى أعلم.

<sup>«</sup>صحیح مسلم» (۲۰۳۲)، (۱۳۳).

<sup>«</sup>الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (١٢٥/١٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٢٦/١٠).

رواه أبو داود (۳۸۵۲) والترمذي (۱۹٦۸)، وابن ماجه (۳۲۹۷)، وأحمد (۱٦/١٣)، واللفظ لأبي داود. قال الحافظ في «فتح الباري» (٥٧٩/٩)، (١٢/١١): «سنده صحيح على شرط مسلم»، وحسنه البغوي في «شرح السُّنَّة» (٣١٧/١١). والغمر ـ بالتحريك ـ : الدسم والزهومة من اللحم. انظر: «النهاية في غريب الحديث» (٣/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: «عون المعبود» (٣٣٢/١٠)، «مرقاة المفاتيح» (٣/٢٧١٩).

وَيُكْرَهُ لِمَنْ أَرَادَ المَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالاعْتِكَافِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِأَكْلِ الخَبَائِثِ مِنَ البُقُولِ؛ كَالْبَصَلِ وَالثَّوم وَالكُرَّاثِ، فَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ عَلِياً عَنْ قُرْبَانِ المَسْجِدِ مَعَهُ.

> نهي من آڪل الثوم أو البصل أو الكراث عن حضور المسجد

قوله: «ويكره لمن أراد المساجد للصلاة...» هذا من آداب حضور المساجد، وهو كراهة أكل الخبائث ـ وهي الشيء الرديء المستكره طعمه أو ريحه \_ كالبصل والثوم والكراث، لمن أراد حضور المسجد.

وقوله: «من البقول» جمع بقل، وهو كل نبات اخضرَّت به الأرض، وجاء تسميتها في الحديث الآتي شجرة، وهذا على خلاف الأصل؛ لأن الشجر في كلام العرب ما كان على ساق تحمل أغصانه، وإلا فهو نجم (١).

وهذا الحكم عام في جميع المساجد، على القول الراجح من قولي أهل العلم (٢)، ولا فرق في ذلك بين رحبة المسجد والقسم المسقوف منه (٣). والقول بالكراهة هو مذهب الجمهور، وهو أن النهي الوارد في السُّنَّة للتنزيه، أما الظاهرية فقد حملوه على التحريم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار الشيخ الدلة على ذلك عبد العزيز بن باز (٤)، ومن الأدلة: حديثُ أنس رَفِيْ أن رجلًا سأله: ما سمعت نبى الله عليه يقول في الثوم؟ فقال: «من أكل من

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (٧/ ٤٦٤)، «التوضيح» (٧/ ٣٤١).

انظر: «أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية» (٢/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتح الباري» (٢/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المحلى» (٤/ ٤٨)، (٧/ ٤٣٧)، «الفروع» (٢/ ٤٣)، «فتح الباري» (٢/ ٣٤٣)، «تحفة الراكع والساجد» ص(٣٣٧)، «الحلل الإبريزية» (١/٢٥٠).

نـهـيـه عـن الحضور من باب دفع أذيته لا لأنه معذور

هذه الشجرة فلا يَقْرَبَنَّا»(١). وحديثُ جابر ضَيْهُ أن النبي عَيْهُ قال: «من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته»(٢). فهذا فيه نَهْئ من أكل الثوم أو البصل عن قرب المسجد والصلاة فيه، أو الاعتكاف، لا لأن صلاة الجماعة غير واجبة، ولا لأنه معذور، بل دفعًا لأذيته؛ لأن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح، فدرء هذه الأذية العامة أولى من مراعاة المصلحة الخاصة بهذا الرجل بحضوره المسجد؛ لأنه هو السبب في تفويتها. قال الخطابي: «إنما أمره باعتزال المسجد؛ عقوبة له، وليس هذا من باب الأعذار التي تبيح للمرء التخلف عن الجماعة، كالمطر والريح العاصف، ونحوهما من الأمور $^{(m)}$ .

ونــحــوه لــه

ومن أكل شيئًا مما له رائحة كريهة \_ كالثوم مثلًا \_ وكان آك الشوم معذورًا \_ لمرض ونحوه \_ سَلِمَ من إثم تخلفه عن الجماعة، وقد يكتب له أجرها، إذا كان من عادته المحافظة عليها، وإن لم يكن معذورًا، فإن أكلها تحيُّلًا على إسقاط الجماعة عنه، حرم أكلها، وأثم بترك صلاة الجماعة؛ لأن المباح إذا كان وسيلة، فإنه يأخذ حكم ما كان وسيلة إليه، وإن أكلها شهوة وتلذذًا، فليس بحرام أكلها، لكنه لا يحضر الجماعة؛ لما تقدم (٤).

والعلة في ذلك منصوصة، وهي إيذاؤه الملائكة الذين في الحكمة من

نهیه عن حضور المسجد

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨٥٦)، ومسلم (٥٦٢).

رواه البخاري (٨٥٥)، ومسلم (٥٦٤).

<sup>«</sup>معالم السنن» (٥/ ٣٢٩).

انظر: «الشرح الممتع» (٤/ ٣٢٢)، «شرح رياض الصالحين» (٦/ ٤٤٨)، «الحلل الإريزية» (١/ ٢٥٠).

المسجد، وهم يتأذون كما يتأذى بنو آدم، كما قال عِيالية: «من أكل البصل والثوم والكراث، فلا يَقْرَبَنَّ مسجدنا، فإن الملائكة تتأذَّى مما يتأذي منه بنو آدم» (۱).

> تعليل النهي بعليتين وما

وهذا النهي معلّل بعلتين: أذية الملائكة، وأذية بني آدم، بسيسي والظاهر أن الحكم يثبت بكل علة منهما، وعلى هذا فيختص النهى بالمساجد وما في معناها، فلا يجوز دخول المسجد بهذه الروائح وإن كان خاليًا؛ لأنه محل الملائكة.

وإذا أكل جماعة مسجد مع إمامهم ما له رائحة كريهة تناولهم الحكم، خلافًا لمن قال: لا كراهة في ذلك، وكذا لو تناولها إنسان ودخل المسجد ولو لغير الصلاة، تناوله الحكم ولو كان وحده؛ لحصول أذية الملائكة، ومن باب أولى لو أكل بعض الجماعة دون بعض؛ لوجود الأذيتين، وهو نص الحديث.

فإن كانوا في غير مسجد \_ كالصحراء مثلًا \_ فأكلوا كلهم، لم يتناولهم الحكم، ويصلون جميعًا؛ لعدم أذية الملائكة ولا أذية الآدميين، ولو أكل بعضهم دون بعض، فإن لم يحصل أذية صلوا جميعًا، وإلا فلا؛ لوجود أذية الآدميين (٢). وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري ضِ الله عَلَيْهُ، أن رسول الله عَلَيْهُ مرَّ على زَرَّاعَةِ بصل هو وأصحابه، فنزل ناس منهم، فأكلوا منه، ولم يأكل آخرون،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٥٦٤)، (٧٤). وانظر: «عمدة الأحكام» تحقيق: محمود الأرناؤوط رقم (۱۲٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المُعْلِم بفوائد مسلم» (١/ ٢٧٨ ـ ٢٧٩)، «إكمال المعلم» (٢/ ٩٩٩)، «التوضيح» (٧/ ٣٤٣)، «الحلل الإبريزية» (١/ ٢٥٠).

فَرُحْنَا إليه، فدعا الذين لم يأكلوا البصل، وأخَّر الآخرين حتى ذهب ريحها(١). وقد ذكر الإمام مسلم هذا الحديث مع الأحاديث الدالة على نهي من أكل ثومًا أو بصلًا عن حضور المساجد.

الثوم ونحوه من

ولو دخل آكل الثوم ونحوه إلى المسجد، فإنه يُخرج منه؛ إخراج آكل لفعل النبي ﷺ كما في حديث عمر رضي ، وفيه: «لقد رأيت المسجد رسول الله عَيْكِيُّ إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد أمر به  $\dot{b}$ فأُخرج إلى البقيع . . .  $^{(7)}$  .

بالنَّـيــئ لا

وهذا خاص بالنَّيئ، أما المطبوخ الذي ذهبت رائحته فلا مانع منه، فإن كان له رائحة بقي الحكم؛ لأن الحكم إذا لم يكن بالمطبوخ، إلا إن له إلا علة واحدة دار معها الحكم، فمتى وجدت الأذية ترتب بقيت النعته الحكم، وقد ألحق جماعة من الفقهاء بالمنصوص عليه بجامع الإيذاء ما له رائحة كريهة؛ كالفُجْل (٣)، ومن به بَخَرٌ ونحوه، وكذا من عليه ثياب منتنة، أو من يؤذي أهل المسجد بلسانه(٤)، ولم يرتض هذا ابن دقيق العيد (٥)، لكن يلحق بالمنصوص من باب أولى شارب الدخان، فإن شاربه داخل تحت عموم النهي من باب

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٥٦٦).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (٥٦٧). انظر: «فتح الباري» (٣٤٣/٢)، «معالم السنن» (٣٢٩/٥)، «تنبيه الأفهام» (٦٨/٢).

<sup>(</sup>٣) ورد فيه حديث عند الطبراني في «الصغير» (١/ ٢١ ـ ٢٢) وسنده ضعيف. انظر: «فتح الباري» (۲/ ۳٤٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح ابن بطال» (٢/ ٦٦)، «التمهيد» (٦/ ٤٢٣)، «تفسير القرطبي» (١٦/ ۲٦٧)، «التوضيح» (٧/ ٣٤٢).

انظر: «فتح الباري» (٣٤٠/٢ ـ ٣٤٤)، «إحكام الأحكام» (٥١٦/٢)، «البحر المحيط الثجاج» (٤٤٧/١٢).



# وَتُسْتَحَبُّ الإِجَابَةُ إِلَى وَلِيْمَةِ العُرْسِ،.....

أولى، لوجود الأذية بصورة أعظم من أذية آكل الثوم والبصل، إضافة إلى أن شاربه قد تعاطَى أمرًا محرمًا، مصرًا عليه، وهذا يجعله في رتبة الكبائر. والله تعالى أعلم.

حكم إجابة الدعوة لوليمة العرس

قوله: «وتستحب الإجابة إلى وليمة العرس» هذا مذهب جماعة من الشافعية، والحنابلة أن الإجابة مستحبة وليست بواجبة، وذكر صاحب «الإنصاف» أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم أقف على هذا في «الفتاوى» ولا في «الاختيارات» وإنما حكى في «الفتاوى» الوجوب فقط (۱). وصرَّح صاحب «الهداية» من الحنفية بأنها شُنَّة (۲)؛ لأن الأكل من الوليمة تمليك مال، فلم يجب كغيره، قالوا: ولأن الأصل في الوليمة أنها مندوبة، فيكون الحضور مندوباً.

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى وجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس، بل بعض العلماء \_ كابن عبد البر والقاضي عياض \_ نَقَلَ الإجماع على ذلك، قال ابن عبد البر: «لا أعلم خلافًا في وجوب إتيان الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها منكر ولهو»(٣).

ودعوى الاتفاق فيها نظر، وإنما الوجوب هو قول الجمهور، على أن لابن عبد البر كلامًا في موضع آخر من «التمهيد» قد يتبين منه المراد، حيث يقول: «وإجابة الدعوة عندي

<sup>(</sup>۱) «الفتاوي» (۲۰۲/۳۲)، «الإنصاف» (۸/۸۳).

 $<sup>.(\</sup>Lambda \cdot / \xi)$  (Y)

<sup>(</sup>۳) (التمهيد» (۱۷۰/۱۰)، (إكمال المعلم» (۱۸۹/۶)، (المغنى» (۱۹۳/۱۰).

واجبة، إذا كان طعام الداعي مباحًا أكله، ولم يكن هناك شيء من المعاصى، وجوب سُنَّة، لا ينبغى لأحد تركها في وليمة العرس وغيرها، وإتيان طعام وليمة العرس عندى أوكد؛ لقول أبى هريرة رضي الله ورسوله»، أبى هريرة رضي الله ورسوله»، على أنه يحتمل - والله أعلم -: من لم ير إتيان الدعوة، فقد عصى الله ورسوله، هذا أحسن وجه حمل عليه هذا الحديث \_ إن شاء الله ـ»، وقال: «والصحيح عندنا: ما ذكرنا، أن إجابة الدعوة سُنَّة مؤكدة، مندوب إليها»(١).

وقد استدل الجمهور على الوجوب بأدلة، منها: حديثُ الدلة على ابن عمر رَقِيْهَا قال: قال رسول الله عَيَالِيَّةِ: «إذا دعي أحدكم إلى وجوب الإجابة الوليمة فليأتها»(٢). وفي رواية: «إذا دعا أحدكم أخاه، فليجب، عرسًا كان أو نحوه»(٣) . وحديثُ أبي هريرة ضيطنه، قال: قال رسول الله عَلَيْةِ: «شر الطعام طعام الوليمة، يُمنعها من يأتيها، ويُدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة، فقد عصى الله ورسوله»(٤).

### ووجه الاستدلال من وجهين:

الأول: صيغة الأمر الذي تجرد عن القرائن، ومقتضاه الوجوس.

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۱/۲۷۲).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۵۱۷۳)، ومسلم (۱٤۲۹)، (۹۶).

رواه مسلم (۱٤۲۹)، (۱۰۰)، وانظر: «فتح الباري» (۹/۲٤٦). (٣)

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (۱۲۳۲)، (۱۱۰).

......

الثاني: أنه حكم بالعصيان على من لم يجب الدعوة، ولا يحكم بالعصيان إلا على ترك واجب.

حكم إجابة دعوة غير وليمة العرس

وهذا هو الراجع؛ لقوة أدلته، فإنها أحاديث صحيحة وصريحة في الوجوب، قال الشوكاني: «والظاهر الوجوب، للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها عن الوجوب، ولجعل الذي لم يُجِبُ عاصيًا...»(١).

أما دعوة غير العرس؛ كالعقيقة، والقدوم من السفر، ونحو ذلك من المناسبات، ففي حكم إجابتها قولان:

الأول: أن الإجابة مستحبة، وقد عزا ابن حجر هذا القول إلى الجمهور (٢). وبالغ السرخسي من الحنفية فنقل الإجماع على ذلك (٣)، وهو غير مسلم، كما سيأتي.

## واستدلوا بما يلي:

ا ـ ما رواه أحمد بسنده عن الحسن، قال: دعي عثمان بن أبي العاص رَفِيْهُ إلى ختان، فأبى أن يجيب، فقيل له، فقال: "إنا كنا لا نأتى الختان على عهد رسول الله ﷺ، ولا نُدعى له" (٤).

٢ - حديث ابن عمر رضي أن النبي على قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» (٥). قالوا: فلما خص الوجوب بوليمة العرس، دلَّ على أن غيرها لا يجب.

<sup>(</sup>۱) «نيل الأوطار» (۲۰۲/٦). (۲) «فتح الباري» (۲،٤٤/٩).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٢٤٧/٩).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٤٣٦/٢٩) وهو معلول؛ لأن فيه عنعنة ابن إسحاق، وسماع الحسن من عثمان مختلف فيه. انظر: «المسند» (٢٠٧/٢٦).

<sup>(</sup>۵) رواه مسلم (۱٤۲۹)، (۹۸).

= 1144

.....

القول الثاني: أن الإجابة واجبة، وأن الولائم حكمها واحد، وهو الوجوب، عرسًا كان أم غيره، وهو مذهب عبد الله بن عمر وهي التابعين، وأهل الظاهر، وبعض الشافعية (٢)، واستدلوا بما يلى:

ا ـ حديث ابن عمر رواية مسلم ـ فإن قوله: «فليجب عرسًا كان أو نحوه» نص مطلق.

٢ ـ قوله ﷺ: «ومن لم يجب الدعوة، فقد عصى الله ورسوله» إذا قلنا: إن (أل) للاستغراق، وهذا هو الظاهر.

٣ ـ قال نافع: سمعت عبد الله بن عمر على يقول: قال رسول الله على «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها»، قال: كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم (٣). وهذا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۳۷).

<sup>(</sup>۲) «المحلى» (۹/ ٤٥٠)، «فتح الباري» (۹/ ۲٤۷)، «مغني المحتاج» (۳/ ۲٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥١٧٩)، ومسلم (١٤٢٩)، (١٠٣).

.....

يدل على أن ابن عمر رضي في فهم أن (أل) في لفظ «الدعوة» للعموم، لذا كان يأتي الدعوة للعرس وغيره.

غ حديث أبي هريرة رضي قال: سمعت رسول الله على يقول: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس» (۱). وفي رواية لمسلم: «حق المسلم على المسلم ست، وفيه: وإذا دعاك فأجبه» (۲).

وهذا القول هو الراجح، لقوة أدلته، وعمل راويها بها، قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «من خَصَّ وجوب الإجابة بوليمة العرس، فليس معه دليل فيما يظهر؛ لأن الولائم هي طعام السرور، فيعم العرس وغيره، والنبي على قال: «من لم يجب الدعوة» ولم يقل: دعوة العرس»(٣).

وأما أدلة القائلين بالاستحباب، فإنها لا تقاوم أدلة القول بالوجوب من جهة صحتها وقوة دلالتها، فإن حديث عثمان بن أبي العاص وي في فيه مقال؛ لأنه من رواية الحسن البصري عنه، وسماعه منه مختلف فيه (٤).

وأما حديث ابن عمر وألى فلا دليل فيه؛ لأن تخصيص وليمة العرس من باب ذكر الخاص بحكم العام، وهذا لا يقتضي التخصيص، كما هو مقرر في الأصول.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۲٤٠)، ومسلم (۲۱۲۲)، (٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢١٦٢)، (٥)، وتقدم أول الكتاب.

<sup>(</sup>٣) من شرح «البلوغ» المسجَّل. (٤) انظر: «المسند» (٢٠٧/٢٦).

وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَجِيْبَ إِلَى وَلِيْمَةِ الخِتَانِ، فَإِنَّهَا مُحْدَثَةً.

وَإِذَا حَضَرَ وَلِيْمَةَ العُرْسِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الأَكْلُ، بَلْ إِنْ أَكَلَ وَإِلَّا دَعَا وَانْصَرَفَ،....

وأما حديث أنس رضي الله فقد يكون امتناع الرسول عليه لكون الفارسي لم يوافق على شرطه، وهو حضور عائشة رَوْعُهُا، فلما وافقه حضر.

قوله: «وليس عليه أن يستجيب إلى وليمة الختان...» وليمة حكم إجابة الختان قيل: سُنَّة والإجابة سُنَّة، وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب الشافعية وفي مذهب الحنابلة، مستدلين بعموم الأدلة في إجابة الدعوة، وهي تشمل كل دعوة.

> وقيل: مباحة وإجابتها مباحة، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، وكأنهم قالوا: الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يقولوا بالاستحباب؛ لأثر عثمان بن أبي العاص ﴿ الله المذكور (١).

> وقبل: مكروهة وحضورها مكروه، اختاره بعض المالكية، ورواية عن أحمد، وعليها يحمل كلام ابن عقيل، واستدلوا بما تقدم عن عثمان بن أبى العاص صَلِّي أنه قال: إنا كنا لا نأتى الختان على عهد رسول الله ﷺ ولا نُدعى له.

> قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما دعوة الختان فلم تكن الصحابة تفعلها، وهي مباحة، ثم من العلماء من أصحاب أحمد وغيره من كرهها، ومنهم من رخص فيها، بل يستحبها»(٢).

قوله: «وإذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الأكل...» وذلك لا يجب الأكل

إذا حضر وليمة العرس

<sup>(</sup>۱) انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» (٣/١٥٥).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوى» (۲۰۷/۳۲).

لحديث جابر وَ الله عَلَيْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «إذا دعى أحدكم [1] إلى طعام فليجب، فإن شاء طَعِمَ، وإن شاء ترك(1)

فهذا يدل على أن الواجب هو حضور الدعوة، أما الأكل فليس بواجب ولو كان المدعو مفطرًا؛ لأن الذي أمر به النبي عَلَيْهُ وتوعد على تركه هو الحضور، أما الأكل فلم يرد ما يدل على الأكلاؤل لما وجوبه، بل ورد ما يدل على التخيير، لكن الأكل أوْلى؛ لأنه يترتب عليه من أكمل في الإجابة، وأبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه، إلا إن كان له عذر؛ كأن يكون قد أكل قبل حضوره، أو يكون الطعام لا يناسبه، وله طعام خاص، أو لغير ذلك من الأسباب التي تمنع الأكل، لكن إن تيسر جلوسه معهم وأكله ولو قليلًا من النوع الذي يشتهيه؛ كالفاكهة \_ مثلًا \_ فهو أفضل وأكمل.

وذهبت الظاهرية، وبعض الشافعية، ورجحه النووي، إلى وجوب الأكل؛ لقوله ﷺ: «وإن كان مفطرًا، فليطعم» (٢٠)، ولأن المقصود من الحضور الأكل، فكان واجبًا (٣).

والراجح الأول، وهو أن الأكل غير واجب؛ لأن الحديث صريح في تخيير المدعو بين الأكل وتركه، ويحمل الأمر في قوله: «فليطعم» على الاستحباب (٤)، وقولهم: إن المقصود الأكل فيه نظر، فإن المقصود هو الإجابة وامتثال الأمر، ولذلك وجب الحضور على الصائم وإن لم يأكل (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱٤٣٠). (۲) رواه مسلم (۱٤٣١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحلى» (٩٠/٩)، «شرح صحيح مسلم» (٢٧٦/٧)، وانظر: (٩/٢٤) منه.

<sup>(</sup>۵) «المغنى» (۱۹۷/۱۰). (٤) «طرح التثريب» (۸۰/۷).

وَإِنَّمَا تُسْتَحَبُّ الإِجَابَةُ إِلَيْهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهَا لَعِبٌ وَلَا مُنْكَرِّ وَلَا لَهْوٌ، فَإِنْ كَانَ فِيْهَا مُحَرَّمٌ حَرُمَتِ الإِجَابَةُ، وَإِنْ كَانَ فِيْهَا مَكْرُوْهٌ كُرهَتِ الإَجَابَةُ.

وليمة العرس

قوله: «وإنما تستحب الإجابة إليها إذا لم يكن فيها لعب» شروط إجابة أشار ابن عقيل إلى بعض شروط إجابة وليمة العرس، فقد ذكر أهل العلم في هذا المقام شروطًا لوجوب إجابة الدعوة، وهي مأخوذة من عمومات الشريعة، ومن قضايا وقعت للصحابة ضِّهُم، ومن أهم هذه الشروط:

الدعوة لعب ولا منكر

الشرط الأول: ألا يكون في الدعوة لعب ولا منكر؛ كلهو ١- الايكون في وطرب، واختلاط، وتدخين، وخمر، ونحو ذلك من المنكرات، لكن هذا مقيَّد بما إذا لم يستطع المدعوُّ تغيير المنكر، فإنه يحرم حضوره، لعموم قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَعَاوَثُوا عَلَى ٱلَّإِنَّمِ وَٱلْعُدُونَ ﴾ [المائدة: ٢] وعموم قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُم فِي ٱلْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمِعَنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمَّ ﴾ [النساء: ١٤٠] فقد ذكر المفسرون أن هذه الآية يدخل في عمومها حضور مجالس المعاصى والفسوق، التي يُستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، وتقتحم حدوده التي حدَّها لعباده، وكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم فهو معهم في الوزر سواء، فعليه أن ينكر، فإن لم يقدر فإنه يقوم عنهم، لئلا يكون من أهل هذه الآية(١١)، وعن عمر بن

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير القرطبي» (٤١٨/٥)، «تفسير السعدي» ص(٢١٠)، وانظر: «تفسير این کثیر» (۲/۳۸۷).

مِعزاف» (۳).

الخطاب و الله على الله واليوم الآخر، فلا يقعدن على مائدة يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر...» الحديث (۱). وعن أبي مسعود ـ عقبة بن عمرو ـ ولي أن رجلًا صنع له طعامًا فدعاه، فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم، فأبى أن يدخل حتى كسروا الصورة، ثم

دخل (٢). قال الإمام الأوزاعي: «لا ندخل بيتًا فيه طبل ولا

فإن كان قادرًا على تغييره بسلطته، أو مكانته العلمية في المجتمع فإنه يحضر، ويغيِّر المنكر؛ لعموم قوله على: «من رأى منكم منكرًا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع، فبلسانه»(٤)، وهذا هو الواجب على المسلم أن يكون عنده همة عالية وغيرة وقوة، فلا يحقر نفسه عند رؤية المنكر حتى ينفع الله به، وقد قال النبي على: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير ...»(٥).

٢ ـ أن يـكون الداعي مسلمًا مستقيمًا

الشرط الثاني: أن يكون الداعي مستقيمًا، فإن كان مجاهرًا بالمعصية؛ كترك صلاة الجماعة، وفي هجره وترك إجابته مصلحة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۷۷/۱) وسنده ضعيف، لكنه يرقى إلى درجة الحسن لغيره بطرقه وشواهده. انظر: «فتح الباري» (۲۰۰/۹).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي (770/7) وسنده صحيح كما قال الحافظ في «فتح الباري» (789/7).

<sup>(</sup>٣) عزاه الألباني في «آداب الزفاف» ص(٩٤) لأبي الحسن الحربي في «الفوائد المنتقاة» بسند صحيح عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٤٩) من حديث أبي سعيد صَيِّهُ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٦٦٤) من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

.....

لم تُجَبُّ دعوته، فإن لم يكن في هجره مصلحة، فإنه لا يهجر؛ لأن الأصل تحريم الهجر، لكن إن تحققت المصلحة شرع إما وجوبًا وإما ندبًا.

٣ ـ أن يـــعـــينِّ الداعي المدعو الشرط الثالث: أن يعين الداعي المدعوَّ ويخصه بالدعوة، سواء أكان ذلك عن طريق الكلام المباشر، أو عن طريق الهاتف، أو برسول أرسله إليه، ونحو ذلك مما يدل على أنه قصد دعوته وحضوره، بحيث يتأذى لعدم حضوره ويفقده من بين الحاضرين، فإن كانت الدعوة عامة، وهي دعوة الجَفَلَى، لم تجب الإجابة بل تجوز، كما لو قال: ادعُ من لقيت، أو يعطيه مجموعة بطاقات يفرقها، ونحو ذلك مما لا يدل على قصد شخص بعينه، لم تجب الإجابة (١)؛ لأن صاحب الطعام لم يعينه ولا عرفه، بل كل واحد غير منصوص عليه، فلا ينكسر قلب الداعي لتخلفه، ولا يسأل عنه لو تخلف، اللَّهُمَّ إلا إن كان قريبًا أو زميلًا ويعرف أنه لو تخلف صار قطيعة أو إخلالًا بحق الزمالة والصداقة، أو كان يعلم أن صاحب الدعوة يُسَرُّ بحضوره، فينبغى له أن يجيب. أما قول بعض الفقهاء: إنه إذا عمم الدعوة لم تستحب الإجابة (٢)، فهذا فيه نظر، والصواب: الاستحباب وعدم الوجوب، وقد ثبت أن النبي عَيْكَةً قال لأنس ضَلَّيْهُ في قصة زواجه عَلَيْةً بزينب عَيْهَا: «ادع لي رجالًا سماهم، وادع لي من لقيت...» الحديث (٣٠).

الشرط الرابع: أن يكون الداعي مسلمًا، فإن كان كافرًا ٤-ان يكون

<sup>(</sup>۱) انظر: «الشرح الممتع» (۲۱/۱۲). (۲) انظر: «المغنى» (۱۹٤/۱۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥١٦٣)، ومسلم (١٤٢٨)، (٩٤).

وَيُكْرَهُ لِأَهْلِ المُرُوءَاتِ وَالفَضَائِلِ التَّسَرُّعُ إِلَى إِجَابَةِ الطَّعَامِ، وَالتَّسَامُحُ بِحُضُورِ الوَلَائِمِ غَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ، فَإِنَّهُ يُورِثُ دَنَاءَةً، وَإِسْقَاطَ الهَيْبَةِ مِنْ صُدُورِ النَّاسِ.

ودعاك إلى وليمة زواج - مثلًا - لم تجب إجابته، بل تجوز لانتفاء طلب المودة معه، ولأنه يستقذر طعامه لاحتمال نجاسته، وفساد تصرفه، فإن كانت الدعوة تتعلق بشعائرهم الدينية؛ كالأعياد حرمت إجابته؛ لأن معناها الرضا بشعائرهم وما هم عليه من الكفر والضلال، ولهذا تحرم تهنئتهم.

٥ ـ ألا يــكــون للمدعو عذر

الشرط الخامس: ألا يكون للمدعوِّ عذر من مرض أو سفر أو مطر أو تمريض مريض أو خوف على نفسه أو أهل أو مال، ونحو ذلك؛ لأن جميع واجبات الشرع تسقط بالعذر، بناء على قاعدة: «لا واجب مع العجر» المأخوذة من الأدلة الشرعية.

ومن العذر \_ كما قال العلماء \_ أن يعتذر المدعوُّ للداعي فيقبل عذره، فهذا يُسقط الوجوب(١).

1 أن تكون
 الدعوة في المرة
 الأولى

الشرط السادس: أن تكون الدعوة في المرة الأولى، فإن دعاه للوليمة نفسها مرة ثانية لم تجب إجابته، إلى غير ذلك من الشروط، وقد أوصلها صاحب «طرح التثريب» إلى سبعة عشر شرطًا، وبعضها فيها نظر (٢)، والله أعلم.

تعريف المروءة

قوله: «ويكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام...» المروءات: جمع مروءة، ويقال: مروّة بالتشديد بدون

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على صحيح مسلم» (۲٤٦/۸).

<sup>(</sup>۲) انظر: «طرح التثریب» (۷۱/۷).

همز، والمروءة: آداب نفسانية تحمل مراعاتُها الإنسانَ على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، والمروءة: هي كمال الرجولية، وهذا الكمال ينتظم من الأخلاق الحميدة، والآداب السامية، فهي جماع مكارم الأخلاق، ومحاسن الآداب.

والمعنى: أنه لا ينبغي لذوي الأقدار العالية في المجتمع وأهل العلم والفضل أن يتسامحوا في إجابة الدعوة إلى الطعام، وحضور الولائم غير الشرعية؛ لأن هذا يترتب عليه أمران:

الأول: أنه يورث دناءة ولؤمًا، وهذا لا يناسب ذوي النفوس الشريفة والأخلاق العالية.

وقد ذكر العلماء أن تكرر حضور وليمة غير نحو سلطان بلا طلب ولا ضرورة من خوارم المروءة (٢)، ونص الفقهاء في كتبهم أن شهادة الطُّفيلي لا تقبل، والطفيلي: من يتبع الضيفان ويأتي الوليمة بلا دعوة، وقد علل الفقهاء لذلك بأنه يأكل محرمًا، ويفعل ما فيه سفه ودناءة وذهاب مروءة (٣).

الأمر الثاني: مما يترتب على التسامح في حضور الولائم: أنه يؤدي إلى احتقار الإنسان وسقوط هيبته من صدور الناس، قال ابن بلبان: «ويكره لأهل الفضل والعلم الإسراع إلى الإجابة والتسامح فيه، لما فيه من البِذْلَة والدناءة والشّره، لا سيما

قول ابن عقيل: إنه لا ينبغي لأهل المروءات التسرع لحضور الولائم

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ص(٥٦٩)، وانظر: «المروءة وخوارمها» ص(١٣).

<sup>(</sup>۲) «المروءة وخوارمها» ص(۹۲).

<sup>(</sup>٣) «المغني» (١٦٩/١٤).

الحاكم...»(١).

وكلام ابن عقيل هذا نقله عنه ابن مفلح (٢)، وأشار ابن دقيق العيد (٣) إلى هذا المعنى، وأن هذا القائل اعتبر هذا مخصصًا لنصوص الأمر بإجابة الدعوة، ثم قال: وفيه نظر، ووجه هذا النظر أن مُقَدَّمَ أهل الفضل وإمامهم رسول الله على كان يجيب الدعوة، ويقول: «لو دعيت إلى ذِرَاعٍ أو كُراعٍ لأجبت» (٤)، قال الحافظ ابن حجر: «فيه دليل على حسن خلقه على وتواضعه وجبره لقلوب الناس، وعلى إجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو علم أن الذي يدعوه إليه قليل. . . »(٥)، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة، فقد رأينا في مجتمعنا هذا نماذج من العلماء وأهل الفضل يجيبون الدعوة، وصار لهم في قلوب الناس مكانة.

ولعل كلام ابن عقيل ليس على إطلاقه، فقد جاء في «الإقناع وشرحه»: «ويكره لأهل الفضل والعلم الإسراع إلى الإجابة إلى الولائم غير الشرعية...»(٦) فالكراهة مقيدة بالولائم غير الشرعية، أما الشرعية فالإجابة إليها على ما دلت عليه سُنَّة الرسول ﷺ، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) «مختصر الإفادات» ص(٣٧٠)، والمراد بالحاكم: القاضي.

 <sup>(</sup>۲) «الآداب الشرعية» (۲/۲۹۶).
 (۳) «إحكام الأحكام» (۲۹۶۶).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٥٦٨).

<sup>(</sup>٥) «فتح الباري» (٢٤٦/٩).

<sup>(</sup>٦) «كشاف القناع» (١٥/١٢).

# وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِم عِيَادَةُ أَخِيْهِ المُسْلِم،

تعريف عيادة المريض، ولِمَ سميت بذلك؟ قوله: «ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم» المراد بالعيادة هنا: تفقد أحوال المريض والسؤال عنه، وسميت عيادة؛ لأن الناس يتكررون ويرجعون على المريض، وأما حكمها فإنها مطلوبة إجماعًا، وإنما اختلف أهل العلم فيما زاد على ذلك.

المريض

فذهب الجمهور إلى أنها مستحبة، واختاره ابن عقيل، حكم عيادة واستدلوا بأدلة ظاهرها الوجوب؛ كحديث أبي موسى المريض، وفكوا العاني»، قال سفيان: والعانى: الأسير (١). وعن أبى هريرة وَيْهِين قال: قال رسول الله عَلَيْ : «خمس تجب للمسلم على أخيه، منها: ردُّ السلام، وعيادة المريض» (٢).

> قالوا: وما ورد من الأمر بها فهو محمول على زيادة الترغيب في عيادة المريض (٣).

> القول الثاني: أن عيادة المريض واجبة، وبه قالت الظاهرية، كما حكاه ابن دقيق العيد (٤)، وهو قول البخاري، فإنه بوَّب في «صحيحه» فقال: «باب وجوب عيادة المريض» ( $^{\circ}$ )، واستدلوا بما ورد في الشرع من الأمر بها، والأمر للوجوب.

> القول الثالث: أنها واجب كفائي، وبه قال بعض الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٦)، وهذا قول قوي، يتمشى مع نصوص الأمر بها.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۳۷۳). (٢) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٤) «إحكام الأحكام» (٤/٣٩٤). (٣) «غذاء الألباب» (٧/٧).

<sup>(</sup>٦) «الإنصاف» (٣/٢٦٤). (٥) انظر: «فتح الباري» (١١٢/١٠).



### وَحُضُورُ جَنَازَتِهِ إِذَا مَاتَ، .....

قد تكون العيادة واجبة في بعض الحالات

واعلم أن الذين قالوا إنها سُنَّة، قالوا: قد تصل إلى حد الوجوب في حق ذوي الأرحام، فعيادة الأب واجبة؛ لأنها من البر المأمور به شرعًا، وعيادة الأخ واجبة من أجل صلة القرابة، وكذا المريض الذي لا قائم عليه، فتجب عيادته والقيام عليه وتمريضه، لئلا يضيع ويموت جوعًا وعطشًا، وهذا فرض كفاية (۱).

فالقاعدة في هذا: أنه كلما كان للمريض حق عليك من قرابة، أو صحبة، أو جوار، كانت عيادته آكد.

الخلاف في اتباع الجنازة

قوله: «وحضور جنازته»؛ أي: ويستحب للمسلم حضور جنازة المسلم والسير معها، وهو سُنَّة بالإجماع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، للأمر به، كما في حديث أبي هريرة وَاللَّهُ مرفوعًا: «حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا مات فاتبعه» (٢). وهو قول ابن حزم، وعبد الحق الأشبيلي، وبه جزم الصنعاني (٣).

والقول الثاني: أن اتباع الجنازة فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وهذا قال به بعض أهل العلم؛ كابن بطال، وابن دقيق العيد، والحافظ ابن حجر، وبعض فقهاء الحنابلة وغيرهم، واعتبروا الأوامر الواردة في هذه المسألة محمولة على

<sup>(</sup>۱) انظر: «إكمال المعلم» (٤٦/٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحلى» (٥/١٦٤)، «الأحكام الشرعية الكبرى» (٢/٨٠٥)، «المجموع» (٢٧٨/٥)، «سبل السلام» (٨/١٧٤)، «نيل الأوطار» (٢١٣/٧).

وجوب الكفاية (١).

والقول الثالث: أن اتباع الجنازة سُنَّة، وهذا مذهب الجمهور، مستدلين بصيغة الأمر، وهي مصروفة عن الوجوب إلى الندب، بدليل الإجماع الذي نقله بعض العلماء (٢).

وهذا القول هو الأظهر في هذه المسألة، إلا في حق من بينك وبينه قرابة أو جوار أو شبههما؛ فإن الأمر يصل إلى الوجوب، لما ورد في حق القريب والجار من النصوص الدالة على تقديمهما على غيرهما من عامة المسلمين، وأما القول بوجوب تشييع كل جنازة، فإن فيه من المشقة ما هو بيّن، والشريعة لا تأتى بمثل هذا.

ما في حضور الجنائر من الفضائل والمصالح وفي حضور الجنائز واتباعها فضل عظيم، ومصالح جمة، ومن ذلك:

- ١ ـ حصول الأجر للتابع، والدعاءُ للمتبوع.
  - ٢ ـ القيام بحق الميت.
- ٣ ـ أداء حق أهله وجبر خاطرهم عند مصيبتهم في ميتهم ومشاركتهم في ذلك، وهذا له أثر ملحوظ.
  - ٤ ـ إعانة أهل الميت على حمله وحفر قبره ودفنه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۲/۵۷۳)، «إحكام الأحكام» (۱/٤)، «فتح الباري» (۱۱۳/۳)، «الإنصاف» (۲/۱۸۳).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «بدائع الصنائع» (۱/۳۱۰)، «الشرح الصغير» (۵۷/۱)، «المجموع» (۲۷۷/۵)، «المغني» (۳۹۵/۳)، «صلة الرحم ضوابط فقهية وتطبيقات معاصرة» ص(۱٤٥).

وَتَعْزِيَةُ أَهْلِهِ،.....وتَعْزِيَةُ أَهْلِهِ،

حصول العبرة والعظة بمشاهدة الموتى والمقابر.

والحضور يشمل اتباعها من عند أهلها حتى يصلى عليها وتدفن، وهذا هو الأفضل، ويشمل اتباعها من المسجد حتى يفرغ من دفنها، وهذا الذي عليه غالب الناس اليوم.

قوله: «وتعزية أهله»؛ أي: ويستحب للمسلم تعزية أهل أخيه المسلم إذا مات، والتعزية: مصدر عزَّى يعزِّي، قال ابن فارس: «العين والزاءُ والحرف المعتل أصل صحيح يدل على الانتماء والاتصال... وقولك: عزيته؛ أي: قلت له: انظر إلى غيرك ومن أصابه مثل ما أصابك»(١). وعزاه؛ أي: صبره وسلاه ووعظه ودعا له، وأصل العزاء: الصبر، وهو اسم أُقيم مقام المصدر، وهو التعزية(١).

والتعزية اصطلاحًا: حَثَّ المصاب على الصبر، واحتساب الأجر، والدعاء للميت بالمغفرة، وللمصاب بجبر المصيبة (٣).

وقد ثبتت التعزية من فعله على فقد ورد عن أسامة بن زيد رفي قال: أرسلت ابنة النبي على إليه: إن ابنًا لي قُبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام، ويقول: «إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب...»(٤)، أما من قوله فلم يثبت شيء، ومن ذلك حديث أنس والله النبي على قال:

المراد باتباع الجنازة

تعريف التعزية

حكم التعزية ودليلها

<sup>(</sup>۱) «معجم مقاييس اللغة» (۳۰۹/٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: «النظم المستعذب» (۱۸۹/۱)، «المطلع» ص(۱۲۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مغني المحتاج» (٢/ ٣٥٥)، «كشاف القناع» (١٦٠/١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٢٨٤)، ومسلم (٩٢٣).

وَلَا بَأْسَ بِعِيَادَةِ الذِّمِّيِّ، فَقَدْ عَادَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ يَهُودِيًا، وَقَال: «كَيْفَ تَجِدُكَ يَا يَهُودِيُّ؟».

«من عزَّى أخاه المؤمن في مصيبته، كساه الله حُلة خضراء يُحبر بها يوم القيامة» قيل: يا رسول الله ما يُحبر بها؟ قال: «يغبط»(١).

وأما لفظ التعزية فليس فيه شيء معين، بل الأمر واسع، لفظ التعزية وهو على قدر منطق الرجل وما يحضره في ذلك المقام من القول، وقد عَزَّى الإمام أحمد أبا طالب فقال: «أعظم الله أجركم، وأحسن عزاءكم»(٢)، وقد ذكر الإمام النووي أن من أحسن ألفاظ التعزية ما تقدم من قول النبي عَلَيْقٍ: «إن لله ما أخذ، وله ما أعطى ...»<sup>(٣)</sup>.

ويرد المُعزَّى بما تيسر من الدعاء للمعزِّي، ؟ كقوله: بِمَيردُ المعزَّى؟ استجاب الله دعاءك، ورحمنا وإياك، كما أثر عن الإمام أحمد.

قوله: «ولا بأس بعيادة الذمى ...» الذمة معناها: العهد تعريف الذمة والأمان والضمان، وأهل الذمة: هم الذين يعطون عهدًا مستمرًا النمة للبقاء في دار الإسلام، إذا أعطوا الجزية، واحترموا أحكام الإسلام.

والحديث الذي ذكر ابن عقيل لم أجده بهذا اللفظ، وقد الحديث الوارد في عيادة الذمي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢٦٠/٤)، والخطيب في «تاريخه» (٣٩٧/٧)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٩١/١٥)، من طريق قدامة بن محمد، حدثنا أبي، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن ابن شهاب، عن أنس رضي مرفوعًا، قال ابن عدي: «هذا الحديث بهذا الإسناد ليس له أصل»، وانظر: «المجروحين» لابن حان (۲/۲۲).

<sup>(</sup>۲) «المغنى» (۳/٥٨٤).

<sup>(</sup>۳) «الأذكار» (۱۳۷)، «المجموع» (٥/٧٧٧).

روى البيهقي في «شعب الإيمان» بسنده عن أنس رضي قال: كان رسول الله على أذا عاد رجلًا على غير دين الإسلام، لم يجلس عنده وقال: «كيف أنت يا يهودي، كيف أنت يا نصراني؟» بدينه الذي هو عليه (١). وقد جاء الحديث في «صحيح البخاري» من حديث أنس رضي أن غلامًا يهوديًا كان يخدم النبي على فمرض

فأتاه النبي عَلَيْ يعوده، فقال: «أسلم»، فأسلم. وقد ترجم عليه

حكم عيادة الذمي

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق في عيادة الذمي بين أن يرجى إسلامه أو لا، وقيَّده ابن بطال بما إذا رُجِيَ إسلامه وإلا فلا<sup>(٣)</sup>، فتعقبه ابن حجر بأن هذا يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى، وقد ذكر ابن القيم عن الإمام أحمد ثلاث روايات في عيادة الذمي: المنع من العيادة، والإذن، والتفصيل (٤)، وهذا هو الأقرب، وعلى هذا فينبغي إذا عاده أن يعرض عليه الإسلام كما فعل النبي على والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «شعب الإيمان» (۲۰/۲۰۲) من طريق محمد بن سعيد الأنصاري، حدثنا يونس بن بكير، حدثني سعيد بن ميسرة القيسي، سمعت أنس بن مالك صلى يقول: . . وذكره. وهذا سند ضعيف جدًّا، محمد بن سعيد قال عنه في «التقريب» «شيخ» وسعيد بن ميسرة قال عنه البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. وكذبه يحيى القطان. انظر: «الميزان» (۱۲۰/۲).

البخاري «باب عيادة المشرك»(۲).

<sup>(</sup>۲) "فتح الباري" (۱۱۹/۱۰). (۳) "شرح ابن بطال" (۳۸۰/۹).

<sup>(</sup>٤) «أحكام أهل الذمة» (١/٠٠٠).



|              | 46688654 L           |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|
| <b>a</b> cas | Action of the second | <b>5000</b>          |
| 3            | 28                   | 70                   |
|              | فَصَلُ               |                      |
| I            |                      | ٥.                   |
|              |                      | وَالغِيْبَةُ حَرَامٌ |

### فصل

قوله: «والغيبة حرام...» الغيبة: هي الاسم من الفعل تعريف الغيبة اغتابه اغتيابًا، وهو مأخوذ من مادة (غَيَبَ) التي تدل على تستر الشيء عن العيون (١)؛ لأن الغيبة التي هي الوقيعة في الناس لا تقال إلا في غَيبة الشخص.

وأما في الشرع فهي كما ورد في حديث أبي هريرة والها الفيهة شرعًا أن رسول الله والله أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره». قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته» (\*)، وعبَّر عن هذا بعض العلماء بقوله: ذكر العيب بظهر الغيب ال

والاشتقاق اللغوي يفيد أن الغيبة مختصة بعدم حضور الإنسان في مجلس الغيبة، وبهذا جزم أهل اللغة وأكثر الأئمة.

وقوله ﷺ: «بما يكره» لفظ عام لكل ما يكرهه المغتاب، سواء كان الذي يكرهه في دينه، أو دنياه، وسواء كان في بدنه أو ماله، أو أهله، أو ولده، أو ثوبه، أو مركبه، أو غير ذلك مما

<sup>(</sup>۱) «معجم مقاييس اللغة» (٤٠٣/٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۵۸۹).

<sup>(</sup>٣) «التوقيف على مهمات التعاريف» ص(٢٥٤).

يتعلق به <sup>(۱)</sup>.

وهذا التفسير عن النبي عَلَيْ للغيبة يعد تفسيرًا لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ [الحجرات: ١٦] وهذا المعنى موضع إجماع بين أهل العلم.

تحريم الغيبة مع الدليل

وقول المؤلف: «حرام...»؛ أي: بدلالة الكتاب والسُنَة والإجماع، وقد نقل النووي، وابن حجر الهيتمي، وابن حجر العسقلاني، والسفاريني، والقرطبي، وغيرهم الإجماع على أنها من الكبائر (٢)، لحديث: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» (٣). ويؤيد هذا حديثُ أنس وَهِيْهُ، قال: قال رسول الله عَيْهُ: «لما عُرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يَخْمِشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم البشر، ويقعون في أعراضهم (٤).

 <sup>«</sup>الأذكار» ص(٥٣٤).

 <sup>(</sup>۲) «روضة الطالبين» (۲۱۱/۲۱)، «الزواجر» (۱۲/۲ ـ ۱۳)، «تفسير القرطبي»
 (۲) (۳۳۷/۱۳)، «غذاء الألباب» (۱۱۳/۱).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٧)، ومسلم (١٦٧٩).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٤٨٧٨)، وأحمد (٥٣/٢١) من طريق أبي المغيرة، حدثنا صفوان، حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير، عن أنس رهيه مرفوعًا، إلا أن أبا داود قرن بقية بن الوليد مع المغيرة، وأشار أبو داود بإثر الحديث إلى أن يحيى بن عثمان حدثه بهذا الحديث عن بقية مرسلًا، ليس فيه أنس رهيه والحديث له طرق أخرى، فقد رواه عن المغيرة جماعة، قال العراقي في «تخريج الإحياء» (١٤١/٣): «أخرجه أبو داود مسندًا ومرسلًا، والمسند أصح» ويؤيد ذلك أن أبا المغيرة وهو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني ـ رواه موصولًا، ولم يُختلف عليه، وهو ثقة، وأحفظ من بقية الذي اختُلف عليه كما تقدم، ثم إن بقية قد صرح بالسماع من صفوان بن عمرو في الرواية الموصولة، وصفوان من ثقات =

# فِي حَقٌّ مَنْ لَمْ يَنْكَشِفْ بِالمَعَاصِي وَالقَبَائِحِ....

قوله: «في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح»؛ أي: إن منه ينكشف ذكر الإنسان بما يكره إنما يكون غيبة في حق شخص مستتر بفسقه المعاصي لم ينكشف أمام الناس بالمعاصي والقبائح، فهذا لا تجوز غيبته، الواجب نعوه ولا التشهير به، لكن ينصح سرًّا، ويهجره من عرف حاله حتى يتوب، ويذكر أمره على وجه النصيحة، وإنما لم تجز غيبته؛ لأن غيبة الفاسق ونحوه من أهل البدع من باب إنكار المنكر، والإنكار لا يكون إلا عند المجاهرة بالمنكر (۱).

من انكشف بالمعاصي فلا غيبة له، ودليل ذلك ومفهوم كلام المصنف أن من انكشف بالمعاصي وجاهر بها فلا غيبة له؛ لأنه لما أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له، وأدنى ذلك ذمه لينزجر الناس عنه وعن فعله وعن صحبته، قال الحسن البصري: "ليس لأهل البدع غيبة" ( $^{(7)}$ )، وقال الخلّال: أخبرني حرب، سمعت أحمد رَخُلُسُّهُ يقول: "إذا كان الرجل معلنًا بفسقه، فليست له غيبة"، قال ابن مفلح: "الأشهر عن الإمام أحمد الفرق بين المعلن وغيره" ( $^{(7)}$ ).

كلام ابن تيمية فيمن أظهر المنكرات وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما إذا أظهر الرجل المنكرات، وجب الإنكار عليه علانية، ولم يبق له غيبة، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره»،

<sup>=</sup> الشاميين، فرواية بقية عنه قوية، انظر: «الأحاديث التي أشار أبو داود في سننه إلى تعارض الوصل والإرسال فيها» للدكتور: تركى الغميز ص(٤٧٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱۹/۲۸ ـ ۲۲۰)، «أحكام المجاهرين بالكبائر» ص (۳۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح أصول أهل السُّنَّة» (١٤٠/١).

<sup>(</sup>٣) «الآداب الشرعية» (٢٤٤/١ \_ ٢٤٥).

# لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ الآية.

وقال \_ أيضًا \_: «إنَّ المظهر للمحرمات تجوز غيبته بلا نزاع بين العلماء)(١).

تـفــــير آيـــة:

قوله: «لقوله تعالى: ﴿وَلا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ﴾ الآية» ففيها وَلَا يَنْكُ مَنْكُم نَهِي الله تعالى عن الغيبة وحذر منها أبلغ تحذير في قوله سبحانه: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهُتُمُوهُ ﴾ [الحجرات: ١٢] وهذا من أحسن القياس التمثيلي وأبلغه:

١ - لأن الغيبة تمزيق العرض، كما أن أكل اللحم تمزيقه مع الجلد، وهذا أقبح.

٢ ـ أن الله تعالى جعل اللحم لحم الأخ لا لحم حيوان؟ لأنه أشد كراهة.

٣ \_ جَعْلُ الأخ ميتًا لكونه لا يدافع عن نفسه؛ لأن المغتاب لا يعلم بالغيبة بحيث يدافع عن نفسه.

**٤ ـ** وصف ذلك بالكراهة مبالغة في التنفير عنه (٢).

قال الشيخ عبد الرحمٰن السعدي عند الآية المذكورة: «وفي هذه الآية دليل على التحذير الشديد من الغيبة وأنها من الكبائر؟  $\mathbb{R}^{(r)}$  لأن الله شبهها بأكل لحم الميت، وذلك من الكبائر

الآية دليل على أن الغيبةمن الكبائر

> تضاوتمراتب الغيبة

والغيبة تختلف مراتبها بتفاوت الشخص المغتاب، وما حصل له من الإيذاء، وما يترتب عليها من المفاسد، فغيبة العامي من سائر الناس ليست كغيبة العالم \_ مثلًا \_ لأن غيبة عامة الناس

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۲۱۷/۲۸، ۲۱۹).

انظر: «تفسير القرطبي» (١٦/ ٣٣٥)، «إعلام الموقعين» (١/٠١٠).

<sup>(</sup>٣) «تفسير ابن سعدی» ص(٧٤٥).

إنما تسيء إليه، لكن غيبة العالم إساءة إليه وإلى ما يحمله من علم الشريعة وإلى مكانته عند الناس(١١).

وللغبية أسباب كثيرة منها:

أسباب الغيبة

١ \_ ضعف الورع؛ لأن الإنسان إذا قلَّ ورعه، لم يبال بما يتكلم به، ولم يقم وزنًا لأحكام الشرع، ولا سيما فيما يتعلق بالأوامر والنواهي.

٢ \_ الحسد.

٣ \_ مجالسة الرفقاء والأصدقاء ممن يغتابون الناس.

٤ ـ إرادة الإنسان رفع نفسه بوضع غيره.

- اللعب والهزل والمفاكهة.

تيمية في واقع

وقد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية كلامًا مفيدًا يعالج واقع كلاملاب الناس وما هم عليه في مجالسهم، فهو يقول: «فمن الناس: من المنسوي يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره، مع علمه أن المغتاب موضوع الغيبة بريء مما يقولون، أو فيه بعض ما يقولون. لكن يرى أنه لو أنكر عليهم لقطع المجلس، واستثقله أهل المجلس، ونفروا عنه، فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة، وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم.

> ومنهم: من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة وصلاح فيقول: ليس لى عادة أن أذكر أحدًا إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا الكذب، وإنما أخبركم بأحواله. ويقول: إنه

<sup>(</sup>۱) «شرح رياض الصالحين» (۱۰٤/٦).

مسكين، أو رجل جيد، ولكن فيه كيت وكيت. وربما يقول: دعونا منه، الله يغفر لنا وله، وإنما قصده استنقاصه وهضم لجنابه، ويُخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة، يخادعون الله بذلك كما يخادعون مخلوقًا، وقد رأينا منهم ألوانًا كثيرة من هذا وأشباهه.

ومنهم: من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه. فيقول: لو دعوت البارحة في صلاتي لفلان، لِمَا بلغني عنه كيت وكيت، ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده، أو يقول: فلان بليد الذهن قليل الفهم وقصده مدح نفسه، وإثبات معرفته، وأنه أفضل منه.

ومنهم: من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين: الغيبة والحسد، وإذا أثنى عليه شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح، أو في قالب حسد وفجور وقدح، ليسقط ذلك عنه.

ومنهم: من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب، لِيُضْحِكَ غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزأ به، ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب، فيقول: تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت وكيت؟ ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيت؟ وكيف فعل كيت وكيت، فيخرج اسمه في معرض تعجبه.

ومنهم: من يخرج الاغتمام، فيقول: مسكين فلان، غمّني ما جرى له وما تم له، فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف، وقلبه منطو على التشفي به، ولو قدر لزاد على ما به، وربما يذكره عند أعدائه ليتشفوا به، وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه.

وَمَنْ ذَكَرَ فِي فَاسِق مَا فِيْهِ لِيُحْذَرَ مِنْهُ أَوْ سَأَلَ عَنْهُ مَنْ يُرِيْدُ تَزْوِيْجَهُ أَوْ شِرْكَتَهُ أَوْ مُعَامَلَتَهُ لَمْ يَكُنْ مُغْتَابًا لَهُ، وَلَا عَلَيْهِ إِثْمُ الغِيْبَةِ، وَلَهُ ثَوَابُ النَّصِيْحَةِ،

ومنهم: من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر، فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول، وقصده غير ما أظهر. والله المستعان»(١).

وللغيبة آثار سيئة، فهي بالإضافة إلى ضررها على المغتاب تثارالغيبة بوقوعه في عرض أخيه، فهي تفتح أبوابًا كثيرة من الشر، وتسبب العداوة والبغضاء والخصام، وهي مرض اجتماعي يقطع أواصر المحبة بين الناس، وهي دليل على خسة المغتاب، ودناءة نفسه، وسقوط همته.

قوله: «ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذِّر منه... لم يكن مغتابًا مايباح من له» أشار ابن عقيل بهذا إلى أن الغيبة وإن كانت في الأصل الغيبة محرمة إلا أنها تباح في أحوال؛ للمصلحة، إذا كان الدافع لذلك النصيحة، ولم يقصد ذمه، وهذا هو ضابط ما يباح من الغيبة، قال الغزالي: «اعلم أن المرخّص في ذكر مساوئ الغير هو غرض صحيح في الشرع، لايمكن التوصل إليه إلا به، فيدفع ذلك إثم الغيبة»(٢)، وقد ذكر أهل العلم ستة أسباب تباح بها الغيبة وهي:

ستة أسباب تباح بها الغيبة

١ ـ ذكر الفاسق المجاهر بما فيه بشروط ثلاثة

١ ـ الفاسق المجاهر بالذنب أو إيذاء المسلمين بقلمه أو لسانه أو فكره، أو صاحب البدعة المجاهر ببدعته، فيجوز ذكر

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۲۸/۲۸ ـ ۲۳۸).

<sup>(</sup>۲) «الإحماء» (۳/۲۵۲).

هذا الشخص بما فيه، ولا يُعد غيبة إذا أخلص هذا المتكلم فيه لله تعالى، قاصدًا التحذير منه، وإزالة ما هو عليه من المنكر، والدليل قوله عليه على «ائذنوا له، بئس أخو العشيرة»(۱)، وقد استدل البخاري بهذا الحديث على جواز غيبة أهل الفساد وأهل الرِّيَب، وذلك لأن النصح الواجب لا يُعد من الغيبة، وقد قيل للإمام أحمد: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أحبُّ إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: «إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل»(۱).

وقولنا: إذا أخلص هذا المتكلم لله تعالى، هذا هو الشرط الأول من الشروط الثلاثة في جواز غيبة الفاسق والمبتدع المعلن لفسقه وبدعته، وهو أن يكون الباعث الإخلاص لله تعالى، وقصد النصح للمسلمين، وتحذيرهم من ذلك الفاسق، فإن قصد بالطعن على الفاسق ونحوه غير ذلك كالعداوة الشخصية، أو الحسد، أو نحو ذلك بقيت على الأصل.

والشرط الثاني: أن يكون الفاسق حيًا، فإن كان ميتًا لم تجز غيبته؛ لفوات الغرض بموته، إلا إن كان له كتب تقرر فسقه أو بدعته، أو له أتباع ينشرون ذلك، فإنه يجب التحذير منه؛ لأن السبب المبيح لغيبته لا زال قائمًا.

والشرط الثالث: لزوم العدل في غيبة الفاسق، فيذكر ما

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٠٥٤)، ومسلم (٢٥٩١).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوى» (۲۸/۲۸، ۲۳۱ ـ ۲۳۲).

فيه، ويترك ما ليس فيه، ومن زاد على ما فيه فقد دخل في حد البهتان، كما تقدم أول الموضوع(١).

٢ ـ السبب الثاني مما تباح فيه الغيبة: التعريف بالشخص ٢-التعريف بالشخص بما بما فيه من العيب؛ كالأعور والأعرج والأعمش إذا كان لا يراد فيه من العيب به نقصه ولا عيبه، ومثل ذلك من سئل عن شخص يراد تزويجه أو شركته أو معاملته.

٣ ـ التظلم؛ فيجوز أن يقول المظلوم: فلان ظلمني، أو ٣-التظلم عند من له قدرة أخذ مالى، أو إنه ظالم، إذا كان ذكر ذلك شكاية على من له قدرة على إزالتها أو تخفيفها.

٤ ـ الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يظن قدرته على ١-الاستعانة إزالته، فيقول: فلان فعل كذا، في حق من لم يكن مجاهرًا المنكر بالمعصبة.

٥ \_ الاستفتاء بأن يقول للمفتى: فلان ظلمنى بكذا، فما ٥ ـ الاستفتاء طريقي إلى الخلاص عنه؟

٦ ـ تحذير المسلمين من الاغترار به؛ كجرح الرواة، ١-التعنير والشهود، ومن يتصدر للتدريس والإفتاء مع عدم أهليته.

> قال النووي في «الأذكار» \_ بعد ما ذكر هذه الأسباب الستة \_ قال: «ودلائلها ظاهرة من الأحاديث الصحيحة المشهورة، وأكثر هذه الأسباب مجمع على جواز الغيبة فيها» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «أحكام المجاهرين بالكبائر» ص(٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الأذكار» ص(٥٤٣)، «إحياء علوم الدين» (١٥٢/٣)، «الفروق» للقرافي (٢٠٥/٤) رسالة: «رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة» للشوكاني.



لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيٍّ: «قُولُوا فِي الفَاسِقِ مَا فِيْهِ يَحْذَرْهُ النَّاسُ».

وَلَا يُظَنُّ بِعُمَرَ رَفِيْ النَّهُ أَقْدَمَ عَلَى مَا هُوَ غِيْبَةٌ عِنْدَ نَصِّهِ عَلَى مَا هُوَ غِيْبَةٌ عِنْدَ نَصِّهِ عَلَى السَّتَةِ وَجَعْلِ الشُّوْرَى فِيْهِمْ،.....

حديث: «قولوا في الـفـاسـق مـا فــيه يــحــذره الناس»

قوله: «لقول النبي على: «قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس»».

الظاهر أن ابن عقيل يشير إلى حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله عليه: "أتَرِعُونَ (١) عن ذكر الفاجر، متى يعرفه الناس؟! اذكروه بما فيه يحذره الناس»(٢). ومعنى "أترعون»: أتتحرجون؟

موضوع انتخاب عسمر الله المخليفة من المخليفة من المعدد

قوله: «ولا يظن بعمر رضي أنه أقدم على ما هو غيبة...» يشير المؤلف بهذا إلى موضوع انتخاب عمر رضي الخليفة من بعده

- (۱) اختلفت المصادر في ضبط هذه اللفظة، ففي بعضها: أُتَرِعُون. وفي بعضها: أُتَرْعُون. والمعنى واحد. يقال: رعا يرعو، وارعوى يرعوي ارعواءً: كفَّ عن القبيح وتحرج منه. انظر: «النهاية» (۲۳٦/۲)، «تاج العروس» (۲۸/۳۸)، «فيض القدير» (۱۰۰/۱).
- (۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» ص(١٤١)، وفي «الغيبة والنميمة» ص(٧٧)، والعقيلي (٢٠٢/١)، وابن عدي (٢٧٣/١)، والبيهةي (٢٠/١٥) وغيرهم من طريق الجارود بن يزيد، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا. وهذا حديث باطل، لا أصل له، قاله كبار الأئمة: أحمد، والعقيلي، وابن حبان، وابن الجوزي وغيرهم، وآفته الجارود بن يزيد، فقد قال عنه أبو حاتم: (كذاب)، وقال ابن عدي: (منكر الحديث)، وقال النسائي: (متروك الحديث)، وقال العقيلي: (ليس له من حديث بهز أصل، ولا من حديث غيره، ولا يتابع عليه)، وقال الخطيب: (المحفوظ أن الجارود تفرد برواية هذا الحديث). انظر: «الجرح والتعديل» (٢٩٢/٥)، «المجروحين» (٢٦١/١)، «تاريخ بغداد» (٢٦٢/٧)، «العلل المتناهية» (٢٩٣/٢)، «الميزان» (٢٨٤/١)، «المسلة الأحاديث الضعيفة» (٢٩٣/٢).

حَيْثُ ذَكَرَ عَيْبَ كُلِّ وَاحِدٍ، بَلْ قَصَدَ بِذَلِكَ النُّصْحَ للهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَهْلِ الإِسْلَامِ.

حيث جعل الشوري في عدد محصور، وهم ستة من صحابة رسول الله عَلِي ، وهم: عثمان بن عفان، وعلى بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله عليه وكلهم بدريون، وكلهم توفى رسول الله عليه وهو عنهم راض، وكلهم يصلحون لتولى الأمر، وأمرهم أن يجتمعوا في بيت أحدهم، ويتشاوروا، وفيهم ابنه عبد الله بن عمر ﷺ يحضرهم مشيرًا فقط، وليس له من الأمر شيء، وحدد عمر رضي مدة المشاورة بثلاثة أيام، وتم اختيار عثمان رضي الله عن الجميع (١٠).

ما في كل واحد من أهل الشورى من عيب

البلاذري في «الأنساب» قال: حدثنا محمد بن سعد، حدثنا الواقدي، عن محمد بن عبيد الله الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن ابن عباس رفيتها قال: قال عمر: لا أدرى ما أصنع بأمة محمد \_ وذلك قبل أن يُطعن \_ فقلت: ولِمَ تهتمُّ وأنت تجد من تستخلفه عليهم؟ قال أصاحبكم؟ يعنى: عليًا، قلت: نعم هو أهل لها في قرابته برسول الله ﷺ وصهره وسابقته وبلائه، فقال عمر: إن فيه بطالة وفْكَاهَةً، قلت: فأين أنت من طلحة؟ قال: فأين الزَّهْو والنَّخْوة؟ قلت: عبد الرحمٰن بن عوف، قال:

<sup>(</sup>١) انظر: «البداية والنهاية» (١١٤/١)، «فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضيطينه ص (٦٦٤).

هو رجل صالح على ضعف فيه، قلت: فَسَعْدٌ، قال: ذاك صاحب مِقْنَب وقتال، لا يقول بقرية لو حُمِّلَ أمرها، قلت: فالزبير، قال: لُقِسٌ، مؤمن الرضي، كافر الغضب، شحيح، إن هذا الأمر لا يصلح إلا لقوى في غير عنف، رفيق في غير ضعف، جوادٍ في غير سرَف، قلت: فأين أنت من عثمان؟ قال: لو وَليها لحمل بني أبى مُعيط على رقاب الناس، ولو فعلها لقتلوه (١).

> مسا ورد عسن عسمسر رضيعته معارض بما صح عليهم

ولم يأتِ هذا الخبر من طريق يعتمد عليه، ولولا الحاجة إلى توضيح كلام ابن عقيل ما ذكرته، فهو خبر منكر، ثم إن ما عنه انه اثنت جاء فيه معارض بما هو أصح منه، وهو ما ورد أن عمر ضِيَّ الله قد أثنى على أهل الشوري، فقد جاء في حديث عمرو بن ميمون الطويل الذي رواه البخاري في «صحيحه» في باب قصة البيعة يا أمير المؤمنين، استخلف، قال: ما أجد أحقَّ بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفى رسول الله عليه وهو عنهم راض: فسمَّى عليًّا وعثمان...» الحديث (٢). والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «أنساب الأشراف» (۲۳۸۸/٦ ـ ۲۳۸)، وفي سنده الواقدي وهو متروك، ورواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» (٩٦/٦/٣) من طرق لا تخلو من مقال، وبعضها شديد الضعف، وفي بعضها ألفاظ فيها نظر، وانظر: «مصنف عبد الرزاق» (٨٢٩٩)، «الاستيعاب» (٨/٨٨)، «غريب الحديث» للخطابي (٨٩/٢). وقوله: «لا يقول بقرية...» هكذا، ولعلها: لا يقوم...، واللَّقِسُ: من يلقِّب الناس ويسخر منهم، ومن لا يستقيم على وجه «القاموس».

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۳۷۰۰)، وانظر: «صحيح مسلم» (٥٦٧).







فَصَارَتِ الغِيْبَةُ مَا يُذْكَرُ مِنَ النَّقْصِ وَالعَيْبِ لَا يُقْصَدُ بِهِ إِلَّا الإِزْرَاءُ عَلَى المَذْكُور، والطَّعْنُ فِيْهِ.

### فصل

قوله: «فصارت الغيبة ما يذكر من النقص... إلخ» هذا فيه ضابط ما بيان ضابط ما تحصل به الغيبة، وهو توضيح لما تقدم من أن الغيبة الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فالغيبة ـ على هذا ـ ما اجتمع فيها وصفان:

الأول: ذكر النقص والعيب في الشخص، سواء أكان في خَلقه أو خُلُقه، أو فيما له صلة به \_ كما تقدم \_.

الثاني: أن يكون هذا على وجه الإزراء، وهو الاحتقار والانتقاص والعيب (۱)، قال النووي: «كلُّ ما أفهمتَ به غيرَك نقصانَ مسلم فهو غيبة محرمة» (۲). وقال ابن القيم: «الفرق بين النصيحة والغيبة: أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من مبتدع أو فتان أو غاش أو مفسد، فتذكر ما فيه إذا استشارك في صحبته ومعاملته والتعلق به، كما قال النبي على لفاطمة بنت قيس وقد استشارته في نكاح معاوية وأبي الجهم، فقال: «أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه...».

فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده إذا وقعت الغيبة

إدا وفعت العيبه عــلـــى وجــه الـنـصـيـحـة لله ولرسوله ولعباده



المؤمنين فهي قربة إلى الله من جملة الحسنات، وإذا وقعت على وجه ذم أخيك وتمزيق عرضه والتفكه بلحمه والغض منه لتضع منزلته من قلوب الناس فهي الداء العضال، ونار الحسنات التي تأكلها كما تأكل النار الحطب»(١).

كلام نفيس لابن رجب

وقال ابن رجب: «اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره، محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم، والعيب والنقص، فأما إذا كان فيه مصلحة لعامة المسلمين، خاصة لبعضهم، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم، بل مندوب إليه، وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردّوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه»(٢). وقال: «وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردّها أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها، ويُبالغ في ردها عليهم، هذا كله حكم الظاهر، وأما في باطن الأمر، فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبين الحق، ولئلا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته، لا ريب أنه مثاب على قصده، ودخل بفعله هذا بهذه النية في ريب أنه مثاب على قصده، ودخل بفعله هذا بهذه النية في

وأما إذا كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه،

<sup>(</sup>۱) «الروح» ص(۳۲۳ ـ ۳۲۳)، والحديث المذكور رواه البخاري (۵۳۲۳)، ومسلم (۱٤۸۰).

<sup>(</sup>۲) «الفرق بين النصيحة والتعيير» ص(٣٠).

وتنقصه، وتبيين جهله، وقصوره في العلم، ونحو ذلك، كان محرمًا، سواء أكان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته، وسواء أكان في حياته أو بعد موته، وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز، وداخل ـ أيضًا ـ في قول النبي على النبي الله المعشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تؤذوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع عورته، يفضحه ولو في جوف بيته»، وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين، فأما أهل البدع والضلالة، ومن تشبه بالعلماء وليس منهم، فيجوز بيان جهلهم، وإظهار عيوبهم، تحذيرًا من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القبيل، والله أعلم».

وقال \_ أيضًا \_: «ومن عُرِفَ منه أنه أراد بردِّه على العلماء النصيحة لله ورسوله، فإنه يجب أن يُعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين، الذين سبق ذكرهم، وأمثالهم، ومن تبعهم بإحسان.

ومن عُرِفَ منه أنه أراد بردِّه التنقصَ والذمَّ وإظهارَ العيب، فإنه يستحق أن يُقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة»(١).

<sup>(</sup>۱) «الفرق بين النصيحة والتعيير» ص(٣٦ ـ ٣٩، ٤٠) بتصرف، والحديث المذكور رواه أبو داود (٤٨٨٠)، وأحمد (٣٣/ ٢٠) من حديث أبي برزة الأسلمي رواه أبو يعلى (١٦٧٥)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (١٦٧) وغيرهما من حديث البراء بن عازب رواب المناه ضعيف ـ أيضًا ـ لكن أحدهما يقوي الآخر، ولهما شواهد عن ابن عمر وابن عباس وبريدة بن الحصيب را

كفارة الغبية

وهنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها، وهي كفارة الغيبة، وقد ذكر العلماء أن كفارة الغيبة: أن يستغفر المغتاب لمن اغتابه؛ وقد جاء هذا في حديث لا يعوّل عليه، وهو ما روي عن أنس في عن النبي على قال: «كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته» (۱). والحكمة من هذا الاستغفار: أن يكون إحسانًا إليه في مقابلة مظلمته، ولا يلزم استحلاله ولا الاعتذار منه، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية،

(۱) رواه الحارث بن أبي أسامة، كما في «بغية الباحث» (۹۷٤/۲)، و«المطالب العالية» (۷۲٦/۱۱) قال: حدثنا رجل، حدثنا عنبسة بن عبد الرحمٰن، حدثنا خالد بن يزيد، عن أنس والله عليه قال: قال رسول الله عليه الحديث.

وهذا الحديث إسناده تالف، فيه الرجل المبهم، ويحتمل أنه داود بن المحبَّر؛ لأنه من شيوخ الحارث المباشرين، وقد أكثر النقل عنه، وقد ضعفه الإمام أحمد، وقال: «شبه لا شيء، كان لا يدري الحديث»، ومثل هذا قال البخاري، وقال - أيضًا -: «منكر الحديث»، وقال الدارقطني: «متروك الحديث». انظر: «الجرح والتعديل» (٢٤٤٣)، «تهذيب الكمال» (٤٤٣/٨).

وفيه عنبسة بن عبد الرحمٰن، قال البخاري: «ذاهب الحديث»، وقال أبو حاتم: «كان يضع الحديث»، وقال ابن حبان: «صاحب أشياء موضوعة لا يحل الاحتجاج به»، وقال أبو حاتم: «غير ثقة، ذاهب الحديث، منكر الحديث»، وقال ابن المديني: «ذهب حديثه»، وقال الحافظ: «متروك». وفيه خالد بن يزيد لم أتحقق منه؛ لأن هناك أكثر من واحد مترجم في «الجرح والتعديل» (٣٥٨/٣) من طبقته، وقد يكون أحدهم، وهو دائر بين كونه مجهولًا أو مستورًا.

وروى الحديث ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (٢٥٣)، وفي «الصمت» (٢٩١) ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣٤٢/٣)، وأخرجه أبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» (٢١١) وغيرهم من طريق عنبسة به.

والحديث له طرق كلها ضعيفة، وله شواهد لا يصح منها شيء. انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (٣٤٢/٣)، «المطالب العالية» (٧٢٧/١١).

وتلميذه ابن القيم، وابن مفلح، والسفاريني وآخرون، ونقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا قول الأكثرين<sup>(۱)</sup>.

وأيدوا قولهم هذا بأمور ثلاثة:

الأول: أن إعلام المغتاب لمن اغتابه مفسدة محضة؛ لأن فيه زيادة إيذاء له؛ لأن تضرر الإنسان بما علمه مِنْ شتمه أبلغ من تضرره بما لا يعلم.

الثاني: أن إعلامه قد يكون سببًا للعداوة؛ لأن النفوس لا تقف غالبًا عند العدل والإنصاف.

الثالث: أن في إعلامه زوال ما بينهما من كمال الإلفة وقوة المحبة، فتتجدد القطيعة، ويقع التباعد بدل التقارب.

ولا ريب أن ما يترتب عليه هذه المفاسد أعظم من شر الغيبة، وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب والتراحم والتعاطف، ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها.

والقول الثاني: أنه لا يكفي الاستغفار بل لا بد من الاستحلال ممن اغتابه لتصح توبته، ويستحب للمغتاب أن يبرئ أخاه المسلم من هذا الذنب؛ ليفوز بثواب العفو ومحبة الله تعالى للعافين.

وهذا قول الإمام أبى حنيفة، والشافعي، ومالك، ورواية

<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» (۲۹۱/۱)، «الوابل الصيِّب» ص(۱۹۲)، «الآداب الشرعية» (۲/۱)، «غذاء الألباب» (۵۷٦/۲).

مخرجة عن الإمام أحمد على مسألة توبة القاذف، هل يشترط فيها إعلام المقذوف والتحلل منه أم لا؟ (١).

ورجح هذا القول الغزالي، والقرطبي، والنووي، وآخرون.

واستدلوا بحدیث أبي هریرة رضی قال: قال رسول الله علیه الله علیه منه همن کانت عنده مظلمة لأخیه من عرضه أو شيء، فلیتحلّله منه الیوم قبل ألا یکون دینار ولا درهم، إن کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سیئات صاحبه فحمل علیه»(۲).

قالوا: ولأن الذنب حق آدمي، فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه، ولأن في هذه الجناية حقين: حقًا لله وحقًا للآدمي، فالتوبة منها بتحلل الآدمي لأجل حقه، والندم فيما بينه وبين الله لأجل حقه.

وقاسوا هذا على الحقوق المالية التي لا تتم التوبة منها إلا بردها إلى أربابها.

قالوا: وحديث: «كفارة من اغتبته أن تستغفر له» موضوع، ومتنه باطل؛ لأن الغيبة حق آدمي فلا يسقط إلا بالإبراء (٣).

الراجح في هذه المسألة

والذي يظهر - والله أعلم - أنه لا بد من الاستحلال ولا سيما إذا علم أنه يسامحه، فقد يكون المخبر رجلًا كريمًا يقيل العثرة، ويتجاوز عن الزلة، وينبغي أن يفهم الناس أن هذا هو الأصل.

<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» (۲/۲۹۰). (۲) رواه البخاري (۲٤٤٩)، (۲۵۳۶).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الحاوي» للسيوطي (١٧١/١).

وَيُسْتَحَتُّ ضَبْطُ الأَلْسِنَةِ وَحِفْظُهَا، وَالإِقْلَالُ مِنَ الكَلَام إِلَّا فِيْمَا يَعْنِي وَلَا بُدَّ مِنْهُ، وَأَفْضَلُ مِنَ الصَّمْتِ إجْرَاءُ الأَلْسِنَةِ بِمَا فِيْهِ النَّفْعُ لِغَيْرِهِ، وَالانْتِفَاعُ لِنَفْسِهِ، مِثْلُ قَوْلِهِ القُرْآنَ، وَتَدْرِيْس العِلْم، وَذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ، وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ.

أما إذا كان يعلم أنه لن يسامحه، بل قد يزداد حقدًا وعداوة أو أنه إذا أخبره بكلام مجمل طلب التفاصيل التي لو سمعها لزاد كراهية وبغضًا، فإنه يكفى والحال هذه توبته بينه وبين الله، والدعاء لمن اغتابه، وذِكْرُهُ بخير؛ ليكون هذا بهذا.

اللسان وقلة

الكلام من

قوله: «ويستحب ضبط الألسنة وحفظها...» هذا فيه حث الحث على ضبط على قلة الكلام وعدم التوسع فيه، وألا يكون الإنسان ثرثارًا مهذارًا ليس له هم إلا القيل والقال والوقوع في الأعراض والكلام في الناس؛ لأن الإكثار من الكلام الذي لا فائدة فيه ما في كثرة يقسى القلب، ويفضى إلى الكذب والخطأ وعدم التثبت، وهو المفاسد سبب من أسباب تنافر القلوب، والوقوع في الفتن، وهو اشتغال بما يضر ولا ينفع عما ينفع، وفيه إضاعة للأوقات التي ينبغي صرفها فيما ينفع، فينبغى للمؤمن أن يحذر ذلك كله، وألا يتكلم إلا بما فيه نفع، وألا ينقل مما يسمع إلا الكلام النافع، ويحذر أن يحدث بكل ما سمع.

> قال ابن رجب على حديث: «وهل يَكُبُّ الناسَ في النارِ على وجُوهِهِم أو على مَنَاخِرِهم إلا حصائدُ ألسنتهم»(١) قال:

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۲۱٦)، وابن ماجه (۲۹۷۳)، وأحمد (۳۱/۳۲ ـ ۳٤٥) من =



"والحديث يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه، فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه»(١).

في اللسان آفتان عظيمتان

وقال ابن القيم: «في اللسان آفتان عظيمتان، إن خَلَصَ من إحداهما لم يَخْلُصْ من الأخرى: آفة الكلام، وآفة السكوت، وقد يكون كل منهما أعظم إثمًا من الأخرى في وقتها؛ فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مُراءٍ مداهن إذا لم يخف على نفسه، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاصٍ لله. وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته، فهم بين هذين النوعين.

وأهل الوسط \_ وهم أهل الصراط المستقيم \_ كفّوا ألسنتهم عن الباطل، وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة، فضلًا أن تضره في آخرته.

وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها، ويأتي بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به»(٢).

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالأمر بالصمت وحفظ

الأحاديث الواردة في الأمر بالصمت وحفظ اللسان

طريق معمر، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن معاذ رهيه وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، والحديث له طرق عند أحمد، لكنه معلول، وقد تكلم عليه الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» حديث (٢٩) وناقش مقولة الترمذي. على أن لفقراته شواهد. انظر: التعليق على «المسند».

<sup>(</sup>۱) «جامع العلوم والحكم» حديث (۲۹).

<sup>(</sup>۲) «الداء والدواء» ص(۳۷٥).

اللسان، فعن أبى هريرة رضي قال: قال رسول الله عليه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا، أو ليصمُتْ «(١)، وعن أبى موسى ضِّ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ المسلمين أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده» (۲).

ومن المأثور عن على ضَيْطِين أنه قال: «اللسان قِوام البدن، فإذا استقام اللسان، استقامت الجوارح، وإذا اضطرب اللسان، لم تقم له الجوارح» (۳).

وفي الصمت فضائل عظيمة، فهو دليل كمال الإيمان، وحسن فضائل الصمت الإسلام، ورجاحة العقل، وحسن الخلق، وطهارة النفس، وفيه السلامة من فضول القول، والعصمة من زيغ المنطق؛ لأن الصمت قلة وزْر، وخفة من الذنوب، ورحم الله امرأ قال خيرًا فغنم، أو سكت فسلم.

وقد ذكر العلماء أن للكلام شروطًا أربعة:

١ - أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، إما جلب منفعة أو دفع مضرة.

- ٢ \_ أن يكون الكلام بقدر الحاجة؛ لأن الكلام ليس له نهاية.
- ٣ ـ أن يكون الكلام في موضعه بحيث يَتُوخّى به إصابة غرضه.
  - ٤ ـ أن يتخيَّر الألفاظ المناسبة للمقام.

وقول ابن عقيل: «مثل قوله القرآن» هكذا في الأصل، ولعل صوابه: مثل قراءة القرآن. والله تعالى أعلم.

للكلام أربعة شروط

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۱۸)، ومسلم (٤٧).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۰)، ومسلم (٤٠)، والترمذي (٢٥٠٤)، واللفظ له.

<sup>«</sup>الصمت» لابن أبي الدنيا ص(٢٣٩).







وَلُبْسُ الحَرِيْرِ مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّجَالِ،

### فصل

قوله: «ولبس الحرير محرم على الرجال» الحرير: ثياب من إبريسم، وهو في الأصل خيط دقيق تفرزه دودة القزِّ، ثم أطلق على الثياب الناعمة المتخذة من ذلك.

أما الحرير الصناعي: فهو ألياف تتخذ من عجينة الخشب أو نُسالة القطن (١).

تحريم الحرير

تعريف الحرير

والحرير محرم على الرجال بالإجماع، لا يجوز لبسه، ولا على الرجال مع الجلوس عليه، أو الاستناد إليه، أو التغطي به في حالة السعة والاختيار (٢)، لقوله على: «لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة "(٢)، وهذا نهى صريح، وهو يقتضى التحريم، وجاء هذا المعنى في عدة أحاديث، وقد حكى الإجماع (3) وابن قدامة (3) وابن قدامة والنووي وغيرهم، والحكمة من تحريمه ما فيه من الإسراف والعجب، والتشبه بالنساء والتخنث، فهو ثوب رفاهية ونعومة وليونة، وفيه تشبه بالكفار؛

تحريمه

 $\mathbb{R}^{(\vee)}$ لأنه لباسهم في الدنيا

<sup>(</sup>۱) انظر: «اللسان» (۱/۹۹/)، «المعجم الوسيط» (١/٥١١ ـ ١٦٦).

انظر: «المجموع» (٤٣٥/٤)، «لباس الرجل» (٥٠٥/١).

رواه البخاري (٥٨٣٤)، ومسلم (٢٠٦٩)، (١١).

<sup>(</sup>٦) «المجموع» (٤٣٥/٤).

 $<sup>((14 \</sup>vee 1.5) \times (3.7))$  (فتح الباري) (۲۹۷/۱۰).

# مُبَاحٌ لِلنِّسَاءِ، وَكَذَلِكَ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ

يقول الشيخ محمد بن عثيمين: «هذا في الحرير الطبيعي الذي يخرج من دود القزّ، وأما الحرير الصناعي فليس حرامًا، لكن لا ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من الميوعة والتنزل بحال الرجل التي ينبغي أن يكون فيها خَشِنًا، يلبس ثياب الرجولة لا ثباب النعومة.

لكن الفائدة من قولنا: إن الحرير الصناعي ليس حرامًا؟ يعنى: لو لبس طاقية من الحرير الصناعي أو سروالًا لا يُرى، فهذا لا بأس به، وأما القميص والغترة، فلا ينبغى وإن كان حلالًا؛ لا ينبغى أن يلبسه الرجل لما فيه من الميوعة والتدني، ولأن الجاهل إذا رآه يظنه حريرًا طبيعيًّا، فيظن أن ذلك سائغ للرجال وربما يقتدي به، والسلامة أسلم للإنسان»(١).

ويستثنى من التحريم دعاء الحاجة والمصلحة الراجحة إلى ما يستثني من التحريم لبس الحرير، فالحاجة إما من شدة البرد، أو لا يجد سترة سواه، ومنها: لباسه للجَرَب، والمرض، والحِّكَّةِ، وكثرة القمل، كما ثبت في السُّنَّة (٢).

قوله: «مباح للنساء» وهذا بالإجماع ـ أيضًا ـ لحديث إباحة العرير منت الله عَيْنِيَّة أَن رسول الله عَيْنِيَّ قال: «حُرِّمَ لباس الحرير الدليل والذهب على ذكور أمتى، وأُحِلَّ لِإناثهم $^{( au)}$ .

قوله: «وكذلك التحلي بالذهب»؛ أي: فهو حرام على تعريم التعلي بالذهب على

الرجال

<sup>(</sup>۱) «شرح رياض الصالحين» (۲۳ /۲۳).

<sup>(</sup>۲) «زاد المعاد» (۲/۷).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٧٢٠)، والنسائي (١٦١/٨، ١٩٠)، وأحمد (٤٩٤/٤)، وقال =



حَتَّى الخَاتَم وَلَوْ بِقَدْرِ عَيْنِ الجَرَادَةِ.

وَلَا يُكْرَهُ لُبْسُ الخَزِّ الَّذِي يَشُوْبُهُ الوَبَرُ، وَيَكُونُ الوَبَرُ

الرجال، فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتمًا من ذهب، أو ساعة من ذهب لما تقدم، والذهب مباح للنساء.

تحريم خاتم الـذهـب عـلـى الرجال

وقوله: «حتى الخاتم»؛ أي: فلا يجوز للرجل خاتم الذهب ولو كان قليلًا، بقدر عين الجرادة (۱)، وهذا بالإجماع، وقد كان خاتم الذهب مباحًا في أول الأمر حيث لبسه النبي على مدة من الزمن، ثم حرمه تحريمًا قاطعًا لا يدع مجالًا للشك فيه، لحديث عبد الله بن مسعود ولي أن رسول الله على المنبر فنزعه.. ثم قال: ذهب. فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه.. ثم قال: «والله لا ألبسه أبدًا» فنزع الناس خواتيمهم (۲).

خلاف العلماء في تعريف الخز

الحري حريد حكم لبسه ولح فيه،

قوله: «ولا يكره لبس الخزّ…» اختلف العلماء في تعريف الخز، فقيل: هو الثوب المخلوط من صوف وحرير، وقيل: من حرير ووبر، وقيل غير ذلك، والظاهر أنه ثوب سداه من حرير ولحمته من غيره، لأنه هو الذي لبسه الصحابة وأرخصوا فيه، وهذا قول أكثر الصحابة والتابعين، وإليه ذهب الجمهور، واستدلوا بما ورد عن ابن عباس والله قال: «إنما نهى رسول الله عن الثوب المُصْمَتِ من الحرير، فأما العَلَم من الحرير وسَدَى

الترمذي: «حديث حسن صحيح»، والحديث في سنده انقطاع، لكن له شواهد كثيرة، انظر: «إرواء الغليل» (٣٠٥/١).

<sup>(</sup>١) انظر: «أحكام الخواتم» لابن رجب ص(٨٣).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٥٨٦٥)، ومسلم (٢٠١٩)، (٥٣).

## وَكَذَلِكَ العَتَّابِيُّ الَّذِيْ يَكُونُ القُطْنُ فِيْهِ أَكْثَرَ مِنَ القَزِّ.

الثوب فلا بأس به (۱). والعلم: العلامة من طراز وغيره، والسَّدْيُ: ما مُدَّ طولًا في النسيج. واللُّحمة: ما مدت عرضًا.

وقد لبس ثياب الخزِّ عدد من الصحابة وَ وَائمة التابعين، قال أبو داود: «عشرون نفسًا من أصحاب رسول الله عَلَيْ أو أكثر لبسوا الخزَّ، منهم أنس، والبراء بن عازب» (٢).

وقال ابن عبد البر: «لَبِسَ الخزَّ جماعة من جِلَّة العلماء، لو ذكرناهم لأطلنا وأمللنا، وخرجنا عما له قصدنا، ولكنهم اختلفوا هل كان فيه حرير أم لا؟ واجتناب ذلك لمن يُقتدى به أولى؛ ولا يقطع على تحريم شيء إلا بيقين، لكنه مما شكت عنه، وعُفي عنه» (٣).

قوله: «وكذلك العَتَّابي الذي يكون فيه القطن أكثر من القزِّ القزُّ : مُعَرَّبٌ، وهو الحرير على الحال التي يكون عليها عندما يستخرج من الصُّلَّجة.

والعَتَّابي: بتشديد التاء، ثوب مركب من قطن وحرير مختلف الألوان.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٠٥٥)، وأحمد (٣٧١/٣)، (١٠٩/٥) من طريق خُصيف بن عبد الرحمٰن، عن عكرمة، عن ابن عباس مفل مرفوعًا، وهذا سند ضعيف، لضعف خصيف بن عبد الرحمٰن. ورواه أحمد (٥١/٥)، والحاكم (١٩٢/٤) من طريق ابن جريج، أخبرني عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بنحوه. قال البيهقي في «الشُّعب» (١٩/١١): «هذا إسناد صحيح، وذلك يؤكد جملة رواية خصيف».

<sup>(</sup>٢) «سنن أبي داود» (٢/٤)، وانظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (١٥١/٨)، «لباس الرجل» (١٠٧/١).

 <sup>(</sup>۳) «التمهيد» (۲٦١/۱٤)، وانظر: «مجلة العلوم الشرعية والعربية» الصادرة عن جامعة الإمام عدد (۸) رجب ١٤٢٩ه ص(١٧٥).



والعَتَّابي: نسبة إلى العتابية، وهي مَحَلَّةٌ في بغداد، أُخذت من اسم عَتَّاب أحد حَفَدَةِ بني أمية، وكانت تُصنع فيها هذه الثياب، وهي ثياب مشهورة في جميع أطراف العالم الإسلامي.

وقد ذكرها فقهاء الحنفية والشافعية وغيرهم، منهم من أجاز لبسها، ومنهم من منعه، ولعل سبب الخلاف هو كثرة الحرير وغلبته وظهوره في هذا النوع من الثياب، وذلك أنه إذا كان سَدَاه ظاهرًا \_ والسَّدَى ما يُمَدُّ طولًا في النسيج \_ فإن لابسه في منظر العين لابسُ حرير، وفيه خيلاء، ومن قال: لا يكره اعتبر اللَّحمة وهي ما يُمَدُّ عرضًا \_ إذا كانت من غير الحرير كالقطن ونحوه. وعليه مشى ابن عقيل.



<sup>(</sup>۱) انظر: «معالم السنن» (۱/ ۱۲)، «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» (۱۸/ ۲۰۶)، «بدائع الصنائع» (٥/ ۱۳۱)، «حاشية ابن عابدين» (٦/ ۲۷۷)، «سير أعلام النبلاء» (١٠٩/٢١)، «نهاية المحتاج» (٧/ ١٥٠)، «تكملة المعاجم العربية» (٧/ ١٣٩ ـ ١٤٠).

## وَلَا يَجُوْزُ جَعْلُ الصُّور فِي الثِّياب،

قوله: «ولا يجوز جعل الصور في الثياب...»؛ أي: فيحرم تعريم لبس ما فيه صورة على الذكر والأنثى لبس ما فيه صورة من آدمي أو بهيمة، للحديث المذكور.

والصور: جمع صورة، والصورة هي الوجه والرأس، فإذا المراد بالصورة قطع الرأس لم تبق صورة، وزال عنها الحكم؛ لحديث أبى هريرة رضي قال: استأذن جبريل على النبي على النبي على فقال: «ادخل» فقال: «كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإما أن تُقطع رؤوسها، أو تُجعل بساطًا يوطأ؛ فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتًا فيه تصاوير»(١). وقال ابن عباس على الصورة الرأس، فإذا قُطع الرأس فليس بصورة (٢). قال الخطابي: «فيه دليل على أن الصورة إذا غُيرت، بأن يُقطع رأسها، أو تُحَلَّ أوصالها حتى تتغير هيئتها عما كانت، لم يكن بها بعد ذلك بأس (۳).

والجمهور على جواز جعل الصور في الفرش والبسط جوازجعل والمخدات التي يتكأ عليها وكل ما يمتهن، لحديث عائشة رَقِيْهُا منحما قالت: «قدم رسول الله ﷺ من سفر وقد سترت بقِرام لي على سَهْوَةٍ لَى فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله عَلَيْةٍ هتكه، وقال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذي يضاهون بخلق الله الله قالت: فجعلناه

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۱۵۸)، والترمذي (۲۸۰٦)، والنسائي (۲۱٦)، وأحمد (٤١٣/١٣) وقال الترمذي: «حديث حسن».

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي (٧/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) «معالم السنن» (٦/ ٨٢). وانظر: «المغنى» (١٠١/١٠).

## وَلَا الْمَفَارِشِ وَالسُّتُورِ، وَهُوَ مَا كَانَ عَلَى صُوْرَةِ حَيَوانٍ ؟

وسادة أو وسادتين "(). وفي رواية: «فقطعته مِرْفقتين، فلقد رأيته متكئًا على إحداهما وفيها صورة "(). فإذا مُنِعَ من نصبه سترًا على الحائط وتعليقه، فلأن يُمنع من جعله في الثياب من باب أولى ؛ لأن ذلك أكثر إكرامًا (").

رأي ابن عقيل في الــصــور في المفارش

وقوله: «ولا المفارش» ظاهر هذا أن ابن عقيل يرى أن الصور في المفارش داخلة في التحريم ولو امتهنت، وهذا مذهب أبي هريرة في النه كان يكره التصاوير، ما نُصب منها وما بُسط، وكذلك الإمام مالك، إلا أنه كان يكرهها تنزهًا ولا يراها محرمة، ولعلهم يأخذون بعموم الحديث الآتي أما الأكثرون فعلى جوازها لما تقدم في حديث عائشة في من اتكاء النبي على المرفقة وفيها صورة.

تحريم الصور في الستور

وقوله: «والستور»؛ أي: لأن في هذا تعظيمًا لها وإعزازًا وتشبيهًا بالأصنام التي تعبد.

قال ابن أبي موسى: «وتكره التماثيل والصور في الأَسِرَّةِ والقباب والجدران والبيوت، وهو في الرقم أيسر، وتركه أفضل وأحسن؛ لأن التماثيل كلها مكروهة عنده»(٥).

قوله: «وهو ما كان على صورة حيوان» المراد بالحيوان:

الأدلـــة عـــلــى تحريم الصورة

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٥٩٥٤)، ومسلم (٢١٠٧)، والسهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلًا. انظر: «النهاية» (٣٨٦/٢)، «فتح الباري» (٣٨٧/١٠).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۲۶/۹۰۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح منظومة الآداب» ص(٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغني» (١٩٩/١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الإرشاد» ص(٥٣٧) والمراد بالكراهة: كراهة التحريم؛ لأن هذا مراد =

#### **=**[XXX]=

## لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِم قَالَ: «لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ».

كلُّ ذي روح ناطقًا كان أو غير ناطق، مأخوذ من الحياة (۱) فيدخل في هذا صورة الإنسان والحيوان الماشي والطائر وغير ذلك، بخلاف تصوير ما ليس فيه روح من الشجر والبحار والجبال والمياه والحدائق ونحو ذلك، فهذه يجوز تصويرها، لحديث ابن عباس أنه جاءه رجل، فقال: إني رجل أصوِّر هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: ادنُ مني، فدنا منه، ثم قال: أنبَّك بما سمعت ادنُ مني، فدنا حتى وضع يده على رأسه، قال: أُنبَّك بما سمعت من رسول الله على شعول: «كل مُصوِّر في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسًا، فتعذبه في جهنم»، وقال: إن كنت لا بد فاعلًا، فاصنع الشجر وما لا نفس له (۱). قال النووي بعد هذا الحديث وغيره: «هذه الأحاديث صريحة في تحريم تصوير الحيوان، وأنه غليظ التحريم، وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه، فلا تحرم صنعته، ولا التكسب به، وسواء الشجر المثمر وغيره..» (۱).

قوله: «لأن النبي على قال: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة»» يشير بهذا إلى حديث أبي طلحة والمائكة بنالة عليه

<sup>=</sup> الإمام أحمد، والرقم: هو النقش والوشي في الثوب، انظر: «النهاية» (٢٥٣/٢)، وانظر: الحديث في «صحيح البخاري» (٣٢٢٦)، ومسلم (٢١٠٦)، (٨٦)، وانظر: «لباس الرجل» (٧٦٧/١).

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ص(١٦٠).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۲۲۵)، ومسلم (۲۱۱۰) واللفظ له.

<sup>(</sup>۳) (شرح صحیح مسلم) (۱٤/ (71 - 777).

قال: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة...» ()، وعن عائشة والله أنها قالت: واعد رسول الله وغي جبريل في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته، وفي يده عصًا، فألقاها من يده، وقال: «ما يُخلِف الله وعده، ولا رُسُلُهُ»، ثم التفت فإذا جِرْوُ كلب تحت سريره، فقال: «يا عائشة متى دخل هذا الكلب ها هنا؟» فقلت: والله ما دريت! فأمر به فأخرج، فجاء جبريل، فقال رسول الله واعدتني فجلست لك فلم تأت!» فقال: «منعني الكلب الذي في بيتك! إنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة» ().

قال الحافظ ابن حجر: «ظاهره العموم، وقيل: يستثنى من ذلك الحفظة؛ فإنهم لا يفارقون الشخص في كل حالة...» لكن قال القرطبي: «وكذا قال بعض علمائنا، والظاهر العموم، والمخصِّص \_ يعني: الدال على كون الحفظة لا يمتنعون من الدخول \_ ليس نصًّا». قال الحافظ: «ويؤيده أنه (٣) من الجائز أن يطلعهم الله تعالى على عمل العبد ويسمعهم قوله وهم بباب الدار التي هو فيها مثلًا» (٤).

وإنما لا تدخل الملائكة البيت الذي فيه صورة؛ لأن متخذها قد تشبه بالكفار؛ لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم،

لماذا لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة؟

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹۱۹)، ومسلم (۲۱۰۱)، (۸۸).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۱۰۶).

<sup>(</sup>٣) جاء في بعض الطبعات، ومنها طبعة المكتبة السلفية: «ويؤيده أنه ليس من الجائز» وفي أخرى بحذفها، وهي طبعة دار الرسالة العالمية (٢٥٢/٨) ولعل هذا هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (٣٨١/١٠)، وانظر: «المفهم» (٤٢١/٥).

ويعظمونها؛ أو لأن الصورة فيها منازعة لله تعالى في خلقه، وعصيان فاحش له، وفيها ما يعبد من دون الله تعالى، فكرهت الملائكة دخولها لذلك؛ هجرًا لمن يتخذها، عقوبة له، وحرمانًا من بركة وجودها في بيته، واستغفارها له، ودفعها أذى الشيطان عنه (۱)

فيما له ظل وما ليس له ظل

والأحاديث عامة فيما له ظل (وهي الصورة المجسدة) وما الاحاديث عامة ليس له ظل (وهي غير المجسدة)، قال النووي فيما معناه: إن الأئمة الأربعة مجمعون على تحريم الصور، سواء أكان لها ظل أم لا(٢).

> ومثل هذا كلام الخطابي وابن بطال، وابن حجر، وغيرهم، أنه V فرق بين المجسمة وغير المجسمة V. أما المجسمة فلا جدال فيها، وأما غير المجسمة مثل الصور في الكتب والجرائد والمجلات والصور الشخصية، ففيها نزاع، والأظهر دخولها في عموم الأدلة؛ فإن المعنى الذي من أجله حُرِّمت الصُّور موجود في كليهما، بل إن في الصور غير المجسمة من الفساد والافتتنان بها في هذا الزمن ما لا يخفى، ثم إن هذه الصور تحتاج إلى عمل المصور، ووضع الصورة في مواد التحميض؛ لتكون ثابتة وملونة، فهي صورة، وعاملها يسمى مصورًا لغة وشرعًا وعرفًا.

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۲۱/۱۰)، «المفهم» (۲۱/۵)، «شرح النووي» (۳۳۱/۱۳).

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح صحیح مسلم» (۱۲/ ۳۲۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: «معالم السنن» (٦/ ٧٨)، «شرح ابن بطال» (٩/ ١٧٦)، «فتح الباري» . (٣٩٠/١٠)

يقول الشيخ مصطفى أبو سيف الحمامي في كتابه «النهضة الإصلاحية»(١): (وإني أحبّ أن تجزم الجزم كلّه أن التصوير بآلة التصوير (الفوتوغراف) كالتصوير باليد تمامًا، فيحرم على المؤمن تسليطها للتصوير، ويحرم عليه تمكين مسلّطها لالتقاط صورته بها؛ لأنه بهذا التمكين يُعين على فعل محرّم غليظ، وليس من الصواب في شيء ما ذهب إليه أحد علماء عصرنا هذا من استباحة التصوير بتلك الآلة بحجّة أن التصوير ما كان بالبد، والتصوير بهذه الآلة لا دخل لليد فيه، فلا يكون حرامًا، وهذا عندى أشبه بمن يرسل أسدًا مفترسًا، فيقتل مَنْ يقتل، أو يفتح تيارًا كهربائيًا يُعدم كلّ من مرّ به، أو يضع سمًّا في طعام فيهلك كلّ من تناول من ذلك الطعام، فإذا وجّه إليه اتهام بالقتل قال: أنا لم أقتل، إنما قتل السمّ، والكهرباء، والأسد).

> الرد على من قال: إن الصورة المرآة

ومن قال: إن الصورة الشمسية مثل ظهور الوجه في المرآة الشمسية مثل ونحوها فقوله فاسد؛ لأن ما يبدو في المرآة غير ثابت وإنما هو ظهور الوجه في بشرط بقاء المقابلة، ولا صنع للناظر فيها، ولا يسمى الناظر مصورًا، ولا يسمى ما ظهر في المرآة صورة لغة ولا شرعًا ولا عرفًا، بخلاف الصورة الشمسية فإنها باقية في الأوراق، ونحوها فإلحاقها بالصورة المنقوشة أصح وأوضح وأظهر من إلحاقها بظهور الصورة في المرآة ونحوها.

فالحاصل أن الصورة الشمسية تخالف الصورة في المرآة في أمرين:

<sup>(</sup>۱) ص(۲٦٤).

110

.....

#### ١ - الاستمرار والبقاء.

٢ - حصول الصورة عن عمل ومعاجلة، لكن يستثنى من ذلك ما دعت إليه الحاجة كالصورة في بطاقة الأحوال والجوازات ورخصة قيادة السيارة، ونحو ذلك.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: (الأصلُ في تصوير كلِّ ما فيه روحٌ من الإنسانِ وسائرِ الحيواناتِ أنه حَرامٌ، سواءً كانتِ الصُّورُ مُجسَّمةً أمْ رُسُومًا على وَرَقَةٍ أو قماشٍ أو جُدْرانٍ ونحوها، أمْ كانت صُورًا شمسيَّةً، لِما ثبتَ في الأحاديثِ الصحيحةِ من النهي عن ذلكَ، وتوعُدِ فاعله بالعذابِ الأليم، ولأنها عُهِدَ في جنسِهَا أنه ذريعةٌ إلى الشركِ بالله بالمُثولِ أمامَها، والخضوع لها، والتقرُّبِ إليها، وإعظامها إعظامًا لا يليقُ إلَّا بالله تعالى، ولِما فيها من مُضاهاةِ خلقِ اللهِ، ولِما في بعضها من الفتن تعالى، ولِما فيها من مُضاهاةِ خلقِ اللهِ، ولِما في بعضها من الفتن كَصُورِ المُمَثِّلاتِ والنِّسَاء العارياتِ، ومَنْ يُسَمَّينَ ملكاتِ الجمالِ، وأشباهِ ذلكَ...)(١).

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز كَلِّللهُ: (جاءت الأحاديثُ الكثيرةُ عن النبيِّ عَلَيْ في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كلّ ذي روح، آدميًا كان أو غيره، وهتك السُّتور التي فيها الصُّور، والأمرُ بطمس الصُّور ولعنِ المصوِّرين، وبيان أنهم أشدُّ الناس عذابًا يومَ القيامةِ، وأنا أذكر لكَ جملةً من الأحاديثِ الصحيحةِ الواردةِ في هذا..).

<sup>(</sup>۱) «فتاوى اللجنة» (۱/٦٦٣).

ثم ذكر جملة من الأحاديث في هذا الموضوع، ثم قال:

(وهذه الأحاديث وما جاء في معناها دالةٌ دلالةً ظاهرةً على تحريم التصوير لكلِّ ذي رُوح، وأنَّ ذلك من كبائر الذنوب المُتوَعَّدِ عليها بالنار، وهي عامةٌ لأنواع التصوير سواء كان للصُّورة ظلُّ أم لا، وسواء كان التصويرُ في حائطٍ أو سترٍ أو قميصٍ أو مرآةٍ أو قرطاسٍ أو غير ذلك، لأنَّ النبيَّ عَيْلِهُ لم يُفرِق بينَ ما له ظلُّ وغيره ولا بينَ ما جُعلَ في سترٍ أو غيره، بل لَعَنَ المُصوِّر، وأخبرَ أنَّ المُصوِّرينَ أشدُّ الناسِ عذابًا يومَ القيامة، وأنَّ لمُصوِّر في النارِ، وأطلق ذلك ولم يَستشِ شيئًا.

ويُؤيِّدُ العمومَ: أنه عَلَيْ لَمَّا رأى التصاوير في السِّتر الذي عند عائشة هَتكَه وتلَوَّنَ وَجْهُهُ وقالَ: "إنَّ أَشدَ الناسِ عذابًا يومَ القيامةِ الذين يُضاهونَ بخلقِ اللهِ وفي لفظٍ أنه قال عندما رأى السِّترَ: "إنَّ أصحابَ هذه الصُّورِ يُعذَّبون يومَ القيامةِ، ويُقالُ لهم: أحيوا ما خلقتم فهذا اللفظ ونحوه صريح في دخول المصور للصور في الستور ونحوها في عموم الوعيد..)(١).

وقال الشيخ محمد العثيمين وَعُلِّللهُ: (مَن نَسَبَ إلينا أنَّ المُحرَّمَ من الصُّورِ هو المجسَّمُ وأنَّ غيرَ ذلكَ غيرُ حرامٍ فقد كذبَ علينا، ونحنُ نرى أنه لا يجوزُ لُبسُ ما فيه صورةٌ، سواءٌ كان من لباسِ الصِّغارِ أو من لباسِ الكبارِ، وأنه لا يجوزُ اقتناءُ الصُّورِ للذكرى أو غيرها، إلّا ما دعت الضرورةُ أو الحَاجةُ إليه مثلُ للذكرى أو غيرها، إلّا ما دعت الضرورةُ أو الحَاجةُ إليه مثلُ

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ابن باز» (۲۱۰/۶ وما بعدها) بتصرف.

التابعيةِ والرُّخصةِ، والله الموفِّق)(١).

وقال \_ أيضًا \_ ردًّا على من كتب إليه في موضوع نسبة القول بالجواز إلى فضيلته:

(ما أشرتم إليه حفظكم الله مِن تكرُّرِ جوابي على إباحةِ الصُّورةِ المأخوذةِ بالآلة: فإني أُفيدُ أخي أنني لم أُبحْ اتخاذ الصورة، والمراد: صورةُ ما فيه روحٌ من إنسان أو غيرهِ، إلَّا مَا دَعَت الضرورةُ أو الحاجةُ إليه، كالتابعيةِ والرُّخصةِ، وإثباتِ الحقائقِ ونحوها.

وأمَّا اتخاذُ الصُّورةِ للتعظيم، أو للذكرى، أو للتمتع بالنظر إليها، أو التلذُّذِ بها فإنِّي لا أُبيحُ ذلك، سواءٌ كان تمثالًا أو رقمًا، وسواءٌ كان مرقومًا باليد أو بالآلة، لعموم قولِ النبيِّ عَلَيْهِ: «لا تدخلُ الملائكةُ بيتًا فيه صُورةٌ».

وما زلتُ أُفتي بذلك، وآمر مَن عندَه صُورٌ للذِّكرى بإتلافها، وأُشدِّدُ كثيرًا إذا كانت الصورةُ صورةَ ميِّتٍ.

وأمَّا تصويرُ ذوات الأرواح: مِن إنسانٍ أو غيره فلا رَيْبَ في تحريمه، وأنه من كبائر الذنوب، لثبوت لعن فاعلهِ على لسانِ رسول الله ﷺ، وهذا ظاهرٌ فيما إذا كانَ تمثالًا، أي: مُجسَّمًا، أو كانَ باليدِ.

أمَّا إذا كانَ بالآلةِ الفوريةِ التي تلتقطُ الصورةَ ولا يكونُ فيها أيُّ عملِ من المُلتَقطِ مِن تخطيطِ الوجهِ وتفصيلِ الجسم ونحوهِ،

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ابن عثيمين» (۲/ ۲٦٩).

فإنْ التُقطتِ الصُّورةُ لأجل الذكرى ونحوها من الأغراض التي لا تبيحُ اتخاذ الصورةَ فإنَّ التقاطَها بالآلةِ مُحرمٌ تحريمَ الوسائلِ، وإن التُقطَتُ الصُّورةُ للضرورةِ أو الحاجةِ فلا بأسَ بذلكَ.

هذا خلاصةُ رأيي في هذه المسألة، فإنْ كانَ صوابًا فمن الله وهو المانُ بهِ، وإن كانَ خطأً فمن قُصوري أو تقصيري، وأسأل اللهَ أنْ يعفوَ عنِّي منه، وأن يهديني إلى الصَّواب. والسلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته)(١).

والأحوط للمسلم البعد عن الصور مطلقًا، إلا ما دعت إليه الضرورة؛ لأن ذلك من المتشابهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ولو قيل بمنع التصوير سدًّا للذريعة ما كان بعيدًا؛ لأنه ترتب على القول بالجواز أمور لا تخفى، ولا تحمد عقباها، حيث حصل التوسع في حفلات الزواج واجتماع الأسر ونحو ذلك من أمور ليست بحاجة إلى التصوير، كما حصلت المبالغة في التصوير والتلوين وإبراز صور النساء وغيرها في اللوحات وعند الإشارات وفي دعايات بعض الشركات من أجل أمور لا علاقة لها بالصورة، لكن من احتاج الصورة لغرض معين أمور لا علاقة لها بالصورة، لكن من احتاج الصورة لغرض معين مما تقدم فلا بأس به؛ لأن الحاجة ترفع الشبهة (٢).

يقول الشيخ العلَّامة عبد الرحمن السعدي تَظَّلُّهُ: (إذا أشكل

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ابن عثیمین» (۲/ ۲۸۷ ـ ۲۸۸).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الدر النضيد على أبواب التوحيد» ص(۳۱۹ ـ ۳۲۰)، «مجموع فتاوى ابن إبراهيم» (۱/٦٦٦)، «فتاوى ابن عثيمين» (۲/ ۲۶۳) (۲۲۲ ـ ۳۲۲).

عليك شيء، هل هو حلال أم حرام، أو مأمور به، أو منهي عنه؟ فانظر إلى أسبابه الموجبة، وآثاره ونتائجه الحاصلة، فإذا كانت منافع ومصالح وخيرات، وثمراتها طيبة، كانت من قسم المباح أو المأمور به، وإذا كانت بالعكس، كانت بعكس ذلك. .)(١). والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «الفتاوي السعدية» ص(١٩٥).



وَالاخْتِيَارُ التَّخَتُّمُ فِي اليَسَارِ، وَإِنْ تَخَتَّمَ فِي اليَمِيْنِ فَلَا بَأْسَ.

حكم لبس

قوله: «والاختيار التختم في اليسار...» اعلم أن لبس الخاتم الخاتم من من الفضة موضع خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه مباح في الجملة، وهذا ما رجحه الحافظ ابن رجب (١)؛ لأن الرسول عليه لبسه، وذلك لأجل مصلحة ختم الكتب التي يرسلها للملوك، ثم استدام لبسه، ولبسه أصحابه معه، ولم ينكر عليهم بل أقرهم عليه، وقد سئل الإمام أحمد عن لبس الخاتم، فقال: «ليس به بأس، ولكن لا فضل فيه»(٢).

> موضع لبس الخاتم من اليد

وقد نقل النووي الإجماع على جواز التختم في اليمين وجوازه في اليسار، قال: «ولا كراهة في واحدة منهما، وإنما اختلفوا في الأفضل<sup>٣)</sup>.

والأفضل لبس الخاتم في اليد اليسري، وهو قول الحنفية والمالكية، والحنابلة، وقد نصَّ عليه الإمام أحمد في رواية ابنه صالح، قال: التختم في اليسار أحب إليَّ (٤)، قال: «وهو أقوى وأثبت»، يشير بذلك إلى حديث أنس صلطنه قال: كان خاتم النبي ﷺ في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى(٥).

قوله: «وإن تختم في اليمين فلا بأس» لأنه قد ورد أحاديث

<sup>«</sup>أحكام الخواتم» ص(٢٣، ٣٧).

<sup>«</sup>مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود ص(٢٦٢). (٢)

<sup>«</sup>شرح صحیح مسلم» (۳۱۷/۱۳). (٣)

<sup>«</sup>مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح (٢٠٨/٢)، «أحكام الخواتم» ص(١٣١). ( \( \xi \)

رواه مسلم (۲۰۹۵). (0)

في تختم النبي عَلَيْهُ باليمين، ومنها: حديث أنس ضَيَّهُ؛ أن النبي عَلَيْهُ لبس خاتم فضة في يمينه (١).

قالوا: ولأن الخاتم زينة، واليمين أحق بالزينة والتكريم، قالوا: وأحاديث لبس الخاتم باليمين صحيحة بلغت حد التواتر، وما نقل عن الإمام أحمد من التضعيف محمول على أنه أراد حديثًا ضعيفًا لخصوص علة فيه، لا أنه أراد ضعف جميع ما ورد من طرق صحيحة، وقد بيَّن الدارقطني أن المحفوظ عن أنس عليه هو التختم باليسار(٢)، وقد أنكر الإمام أحمد أحاديث التختم باليمين، وقال عن حديث أنس: إنه مضطرب(٣).

وجمع ابن حجر بين الأدلة بأنه إن كان المقصود من التختم الزينة فاليمين أفضل، وإن كان للختم به فاليسار؛ ليحصل تناوله باليمين (٤)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۹٤)، (۲۲).

<sup>(</sup>۲) «العلل» (۱۲/۸۷۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: «أحكام الخواتم» ص(١٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «أحكام الخواتم» ص(١٣٥)، «المجموع» (٤٦٢/٤)، «فتح الباري» (٣٢٧/١٠).



### وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يَجُرَّ ثَوْبَهُ خُيلًاءَ وَبَطَرًا.

تحريم جر الثوب خيلاء

خيلاء

قوله: «ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خُيلاءَ»؛ أي: يحرم جر الإزار خيلاء وكبرًا وإعجابًا، والخيلاء: بضم الخاء المعجمة وكسرها مع فتح الياء فيهما والمد، هو البطر والكبر والإعجاب، يقال: خال الرجل خالًا واختال اختيالًا: إذا تكبر، وكأنه مأخوذ من التخيل وهو الظن؛ لأن المختال يظن أنه بصفة عظيمة بلباسه ثبوت الوعيد أو مركبه أو نحو ذلك(١). وقد ثبت الوعيد فيمن جَرَّ ثوبه خيلاء، ومن ذلك ما ورد في حديث عبد الله بن عمر رفي قال: قال رسول الله عليه: «من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر: إن أحد شِقّي ثوبي يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال رسول الله عَيَّالَةِ: «إنك لست تصنع ذلك خيلاء» (٢). وهذا الحديث يدل على أن جر الثوب بوصف الخيلاء من كبائر الذنوب (٣)، لثبوت الوعيد عليه بأن الله تعالى لا ينظر لفاعله يوم القيامة، وذلك لأنه اجتمع في حقه أمران: الإسبال، والتكبر، ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك، إلا ما استُثنى من الحرب، أو ثُمَّ حاجة تدعو إليه من مرض أو غيره (٤).

> التحريم عام في الثياب والعباءات والسسراويك وغيرها

وهذا حكم عام في الثياب وعباءات الرجال والسراويل وغيرها، وقد روى البخاري من طريق شعبة قال: لقيت محارب بن دِثَارِ على فرس. . . فسألته عن هذا الحديث، وفيه: فقلت

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ص(١٨٦)، «طرح التثريب» (١٧١/٨).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٣٦٦٥)، ورواه مسلم بهذا التقييد (٢٠٨٥)، (٤٤) وليس فيه: فقال أبو بكر . . .

<sup>(</sup>٣) «الكبائر» للذهبي ص(٧٦). (٤) انظر: «فتح الباري» (۲۰/۲۰۰).

لمحارب: أَذَكَرَ إزاره؟ قال: ما خصَّ إزارًا ولا قميصًا(١). ومقصوده أن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره. وإنما جاء الحديث بلفظ الإزار؛ لأنه كان غالب لباس القوم في ذلك الوقت، فلما لبس الناس القميص ونحوه كان حكمه حكم الإزار في النهي، والخطاب إذا خرج مخرج الغالب، فإن مفهومه غير مراد، كما هو مقرر في الأصول، وثُمَّ أمر آخر لتخصيص الإزار وهو كون الإزار يسترخى بسبب الحركة والمشى فينزل إلى المرتبة المحذورة، بخلاف القميص فإنه لا يسترخى.

حكم الإسبال

وأما الإسبال لغير الخيلاء وإنما يفعله الإنسان مجاراةً لهواه، أو للمجتمع الذي يعيش فيه، أو تساهلًا، فهو موضع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بتحريمه، وهو رواية في مذهب الحنابلة، واختاره القاضي عياض، وابن العربي من المالكية، وإليه مال الحافظ ابن حجر (٢)، وهو اختيار الشيخ الألباني، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين (٣)، واستدلوا بحديث ابن عمر المتقدم وما جاء في معناه من الأدلة الدالة على تحريم الإسبال للخيلاء. وقالوا: إن التقييد بالخيلاء خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱۹۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: «عارضة الأحوذي» (٢٣٧/٧ ـ ٢٣٨)، «إكمال المعلم» (٦٠١/٦)، «الآداب الشرعية» (٢١/٣)، «فتح الباري» (٢٥٩/١٠)، «الإنصاف» (٢٧٢/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم (٢٦٨٢)، فتاوى ابن باز (٤٨٣/٦)، «فتاوي إسلامية» (٢٣٥/٤)، «شرح رياض الصالحين» (٢٨٧/٤).

له، كما هو مقرر في الأصول، ولأن الإسبال يستلزم الخيلاء؛ لأنه يستلزم جر الثوب، وجر الثوب ممن قصد الجرَّ يستلزم الخيلاء، قال ابن العربي: «لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول: لا أجره خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظًا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكمًا أن يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك العلة ليست في ، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دالة على تكبره»(١).

كما استدلوا بالأحاديث التي ورد فيها الوعيد الشديد على الإسبال من غير تفريق بين الخيلاء وغيره، ومنها: قوله على: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار»(٢)، فثبت فيه الوعيد بهذه العقوبة العظيمة من غير تفريق بين الخيلاء وغيرها، وهذا يدل على تعذيب هذا الجزء من البدن بالنار، وهو ما نزل من الكعب، وهو نظير قوله على: «ويل للأعقاب من النار»(٣).

وذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن الإسبال إذا لم يكن للخيلاء فهو مكروه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم (٤)، واستدلوا بحديث ابن عمر رهم الله المعتقدم: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» ووجه الاستدلال من وجهين:

<sup>(</sup>۱) «عارضة الأحوذي» (۲۳۸/۷)، وانظر: «فتح الباري» (۲/۲۲)، (۲٦٤/۱۰).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۵۷۸۷).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٠)، ومسلم (٢٤١)، انظر: «أعلام الحديث» (٣/٢١٤٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الفتاوى الهندية» (٣٣٣/٥)، «المنتقى» للباجي (٢٢٥/٧ ـ ٢٢٦)، «المجموع» (٤٥٤/٤)، «روضة الطالبين» (٥٧٥ ـ ٥٧٦)، «الإنصاف» (٤٧٢/١).

الأول: أن هذا الوعيد مقيد بالخيلاء، ومفهومه أنه إن تجرد الإسبال عن الخيلاء لم يثبت فيه الوعيد، ولا يصل إلى درجة التحريم، وتكون الأدلة المطلقة محمولة على المقيدة.

الوجه الثاني: أن قول النبي عَلَيْهُ لأبي بكر ضَيَّهُ: «إنك لست تصنع ذلك خيلاء» دليل على أن الإسبال قد يكون للخيلاء، وقد يكون لغيره، وإذا كان لغيره فليس داخلًا في الوعيد.

والقول الأول أرجح؛ لقوة مأخذه، ثم إن في البعد عن القول الراجج الإسبال احتياطًا للنفس والدين، وبعدًا عن موجبات العقوبة، وامتثالًا لسُنَّة النبي عَلَيْ في اللباس(١).

ومما يؤيد هذا \_ أيضًا \_ قوله على المخينكة المحابه: «وإياك وإسبال الإزار، فإن الله لا يحب المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة...»(٣)، فجعل النبي على الإسبال من المخيلة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «لباس الرجل، أحكامه وضوابطه» (۷۰۳/۱ ـ ۷۳۰).

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة عند الترمذي (١٧٣١)، والنسائي (٨/ ٢٠٩). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». والحديث رواه البخاري ومسلم ـ كما تقدم ـ وليس فيه هذه الزيادة.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٠٧٨)، والترمذي (٢٧٢٢)، وأحمد (٣٤/٣٤)، وقال الترمذي:  $(8.4)^{10}$ 

وأما قولهم: إن الأدلة الناهية عن الإسبال مطلقًا محمولة على الأدلة المقيدة للتحريم بالخيلاء، فمؤدى هذا حمل المطلق على المقيد، وهذا فيه نظر؛ لأن الأحاديث في هذا الباب ليست من باب حمل المطلق على المقيد؛ لأن الإسبال إن قصد به الخيلاء فعقوبته أن الله تعالى لا ينظر إلى فاعله يوم القيامة، وإن لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن الله تعالى يعذب فاعله بالنار بقدر ما نزل من الكعبين، وعلى هذا فهما عملان مختلفان، رتب عليهما عقوبتان مختلفتان، ومن شرط حمل المطلق على المقيد الاتفاق في الحكم والسبب، أو في الحكم فقط دون السبب، وهنا قد اختلف الحكم، فيمتنع الحمل (۱).

وأما الاستدلال بإزار أبي بكر ضيطة فهو مردود من وجوه عديدة، منها:

ليس في قوله ﷺ لأبي بكر: «إنك لست تصنع ذلك خيــلاء» دليل على الجواز من وجوه

ا ـ أن أبا بكر رضي للم يقصد الإسبال، وإنما كان أحد شقي إزاره يسترخي بغير اختياره، إذا تحرك بمشي أو غيره، وفرق بين من يرخي ثوبه قصدًا، ومن يسترخي ثوبه بلا قصد، فإن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسترخي بدون قصد لم يحرم؛ كالذي وقع من أبي بكر رضي المنه وإن كان زائدًا على قدر لابسه بأن نزل عن الكعبين، فهذا هو المحرم.

٢ ـ أن أبا بكر في حريص على إصلاح إزاره وتعاهده

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (۲۰۹/۱۰)، «فتاوی ابن عثیمین» (۳۰۷/۱۲ ـ ۳۰۸)، «فتاوی إسلامية» (۲۳٥/٤).

بحيث لا يدعه يتجاوز الكعيين، قال الحافظ ابن حجر: «كأن شدَّهُ كان ينحلُّ إذا تحرك بمشي أو غيره بغير اختياره، فإذا كان 

٣ ـ أن الحديث دليل على تحريم الإسبال؛ وأن المسلم لا يطيل ثوبه إلى ما دون الكعبين، وقد فهم أبو بكر رضي ذلك، فسأل النبي ﷺ عن حاله.

٤ \_ أن النبي عَلَيْ شهد لأبي بكر ضَالَتُهُ بأنه لا يفعل ذلك خيلاء، فمن يزعم أنه نال شهادة كهذه بعد أبي بكر صَّلْطَيْه؟! لا سيما وقد نهى النبي عَلَيْ بعض الصحابة عن الإسبال مطلقًا، وبين أنه من المخيلة، مع أن بعضهم لم تخطر الخيلاء بباله، ولكن من الناس من يبحث عن المتشابه من النصوص؛ لعله يجد ما يشهد لفعله، والواجب رد المتشابه من النصوص إلى المحكم؛ ليتضح المراد (٢).

مجاراة للمجتمع

ولا يجوز للرجل أن يسبل ثوبه؛ مجاراة لمجتمعه الذي حكم الإسبال يكثر فيه الإسبال، ويقول: هذه عادة المجتمع، وهذا هو العرف الذي سار عليه غالب الناس؛ فإن هذه علة باطلة؛ لأن العمل بالعرف له شروط وضوابط، ومنها: ألا يخالف دليلًا من أدلة الشرع، أو قاعدة من قواعده، وقد نصَّ علماء الأصول على أنه لا عبرة بالعرف مع وجود النص، وعلى المسلم أن يتأمل قوله

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۱۰/۲۵۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتح الباري» (٢٥٥/١٠)، «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم (٢٦٨٢)، «فتاوی ابن عثیمین» (۳۰۸/۱۲).

تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا أَن يَكُونَ لَمُ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَلَا مُمْ اللَّهُ مُرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاً مُّبِينًا (آتَ ﴾ لَمُنُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبْيِنًا (آتَ ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

تحريم الإسبال مبني على حِكَم ومصالح

وتحريم الإسلام للإسبال مبني على حكم عظيمة، ومصالح جَمَّة، وفيه درء المفاسد عن الناس، ومن ذلك:

ا ـ أن الإسبال مظنة الخيلاء وذريعة إليها، والوسائل لها أحكام المقاصد، وقد جاءت الشريعة بسد ذرائع المحرمات، يقول الحافظ ابن حجر: "إن الإسبال يستلزم جَرَّ الثوب، وجَرُّ الثوب وجَرُّ الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء، ويؤيده ما رواه ابن عمر مرفوعًا إلى النبي على بقوله: "... وإياك وَجَرَّ الإزار، من المَخِيلة» (۱).

٢ ـ أن الإسبال فيه تشبه بالنساء؛ لأن المرأة هي التي أمرت أن يكون لباسها أنزل من الكعبين لستر قدميها، كما تقدم في حديث أم سلمة والمناها المناها ا

٣ ـ أن الإسبال فيه إسراف؛ لأن هذا الجزء من الثوب لا داعي له، فيكون داخلًا في الإسراف الذي ثبت النهي عنه في الكتاب والسُّنَّة.

٤ ـ أن المسبل لا يأمن تعلُّق النجاسة بثوبه؛ لأن الثوب إذا

<sup>(</sup>۱) "فتح الباري" (۲۹٤/۱۰)، لكن قوله: (جرُّ الثوب يستلزم الخيلاء...) فيه نظر، لأن النبي عَلَيُ لما حدث الكسوف قام يجرُّ رداءه... الحديث، فلو قال: (وجرُّ الثوب ممن قَصَدَهُ يستلزم الخيلاء...) لكان أجود. انظر: "فتح الباري" (۲۷/۲).

كثرت ملامسته الأرض لم يؤمن أن يعلق به شيء من الأوساخ والنجاسات (١).

• - أن رفع الثوب فوق الكعبين أبقى للثوب من أن يندرس أسفله، وفيه - أيضًا - خفة الحركة؛ لأن الإسبال يعيق الحركة، وهذا مشاهد.

والمستفاد من الأحاديث في موضوع لباس الرجل أن طول القميص وما في معناه أربعة أقسام:

١ ـ السُّنَّة: إلى نصف الساق.

المستفاد من الأحاديث في مصفدار طول الشوب وما في معناه

Y ـ الرخصة: وهو ما نزل من نصف الساق إلى الكعب، وهذا مجمع على جوازه، بل ورد ما يفيد رفع الحكم من الجواز إلى السُّنية والاستحباب، فعن أنس وَلِيَّنِهُ قال: قال رسول الله عَلَيَّةِ: «الإزار إلى نصف الساق» فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال: «إلى الكعبين، لا خير فيما أسفل من ذلك» (٢) وهو نصُّ صريح بأن الندب إليه كان آخر الأمرين (٣).

٣ ـ كبيرة من كبائر الذنوب: ما نزل عن الكعبين بلا خيلاء.

کبیرة من کبائر الذنوب: من جرّ ثوبه خیلاء، وهو أشد من الذی قبله.

وبهذا يتضح أنه لا حرج في نزول الثوب عن نصف الساق

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (۲۲۳/۱۰ ـ ۲۲۲).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۱/۲۱) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) انظر: رسالة «الفرق بين حدِّ الثوب والأزرة» للشيخ بكر أبو زيد.



وَدُخُولُ الحَمَّامِ جَائِزٌ لِلرِّجَالِ بِالمَيَازِرِ السَّاتِرَةِ، وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ

إلى ما فوق الكعبين (1). بل هو من السُّنة، ومن فعل مثل ذلك من باب تأليف القلوب، وترغيب من حوله في تقصير الثياب إلى هذا الحدِّ، قد يكون مأجورًا بهذه النية، خاصة إذا كان في مجتمع ينتشر فيه الإسبال، ويظن أهله أن الأمر إما تشمير إلى نصف الساق أو إسبال. والله تعالى أعلم.

تعريف الحمَّام

قوله: «ودخول الحمام جائز للرجال» الحمام بتشديد الميم، هو بيت الماء المعد للاستحمام فيه بالماء الساخن لتنظيف البدن والتداوي، وهو مشتق من الحميم، والحميم: الماء الحار، وقد استحم؛ أي: اغتسل بالحميم، هذا هو الأصل، ثم صار كل اغتسال استحمامًا بأي ماء كان، وجمع الحمام: حمَّامات؛ لأنه لا يُكسَّر (٢).

حكم دخوله للرجال والنساء

وإباحته للرجال هو قول الجمهور من أهل العلم، كما قال ابن كثير $^{(n)}$ .

قوله: «ويكره للنساء...» اختلف العلماء في دخول النساء الحمام، فمن أهل العلم من قال: يكره إلا لعذر؛ كمرض، ونفاس، وكثرة وسخ، وهذا مذهب الشافعية، واختاره بعض المالكية، وهو ظاهر كلام ابن عقيل، وقيل: يحرم على النساء إلا

<sup>(</sup>۱) «شرح رياض الصالحين» (۲/۲۹۲، ۳۱۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تهذيب اللغة» (١٥/٤)، «تحرير ألفاظ التنبيه» ص(٥٨)، «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي» (٤٣/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: كتابه: «الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام» ص(٤٤).

لعذر، وهو قول الحنابلة. وفي المسألة أقوال أخرى(١)، وقد استدل المجيزون وهم الجمهور بآثار موقوفة، ومنها: عن أبي هريرة ﴿ لِللَّهِ بِهِ قَالَ: «نعم البيت الحمام، يُذهب الدَّرَن، ويُذكِّر النار »<sup>(۲)</sup>.

قال ابن كثير: «وقد حكى ـ أيضًا ـ ابن أبى شيبة عن جرير بن عبد الله البجلي، والحسين بن على بن أبي طالب، وابن عباس، وأبى هريرة والله المهم دخلوا الحمام، وقد حكى غير واحد اVإجماع على جوازه بشروط $V^{(m)}$ .

وقوله: «بالمبازر الساترة» هذا شرط دخول الحمام للرجال، شرط دخونه والميازر: جمع مئزر، وهو ما يستر أسفل البدن، والمقصود بهذا للرجال الشرط ستر العورة، والحذر من كشفها، ويضاف إلى هذا الشرط أربعة شروط أخرى مستفادة من الأدلة وهي:

١ ـ ألا ينظر الرجل إلى عورة رجل آخر.

٢ ـ أن يأمر من كشف عورته بتغطيتها؛ لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب على الناس.

٣ ـ ألا يدخل المدلُّكُ على إنسان عار، ويمارس تدليكه، ويلمس عورته.

٤ \_ ألا يسرف في صبِّ الماء؛ لأن هذا منهي عنه مطلقًا،

<sup>(</sup>١) انظر: «الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام» ص(٢٦)، «موسوعة أحكام الطهارة» (۱۱/۲۱۷).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة (۱۰۳/۱) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٣) «الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام» ص(٣٣).

وهو في الحمام ينهى عنه لحق صاحبه (١).

فهذه الشروط الخمسة إن تحققت أبيح دخول الحمام للرجال، وإلا حرم؛ لما ورد من الأدلة، والمخالفة في ذلك في كشف العورة أو لمسها أو النظر إليها منكر عظيم، لا يحل لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع فيه؛ لأن مثل ذلك لا يجوز إلا في حالات ضرورية ـ كالعلاج مثلاً ـ. قال تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِن أَبْصَرِهِم وَ يَعُفُطُوا فُرُوجَهُمُ فَي إلى قوله سبحانه: ﴿ وَتُوبُوا إلى اللهِ جَمِيعًا أَيُّه المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُو تُفْلِحُونَ ﴾ [السنور: ٣٠، ٣١]. وقال يَسَاكُ اللهُ عورة الرجل، ولا المرأة وما ملكت يمينك (٢٠، ١٥٠)، وقال: ﴿ لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة الى عورة المرأة ... (٣٠).

دليل من قال بكراهته للنساء

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۲۱/ ۳۳۴ ـ ۳۲۰).

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٩٤)، والنسائي في «الكبرى» (٨/١٨٧)،
 وابن ماجه (١٩٢٠)، وأحمد (٣٣/ ٣٣). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن».

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣٣٨)، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ بتمامه.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود الطيالسي (١٦٢١)، ومن طريقه الترمذي (٢٨٠٣)، ورواه أبو داود (٤٠١٠)، (٢٥١/٤٢)، وأحمد (٤٠١٠)، (١٦٧/٤٠)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»، والحديث له طرق، وهو حديث صحيح. انظر: «علل الدارقطني» (٣٩٢/١٤).

إلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَحَاجَةٍ.

قوله: «إلا من علة وحاجة» هذا استثناء من كراهة دخول مايستثنى من النساء للحمام، والعلة كالمرض، والحاجة كالنفاس، وكثرة النساء الوسخ.

والبحث في هذا الموضوع لا يترتب عليه كبير فائدة في كثير من المجتمعات؛ لأن الحال ـ ولله الحمد ـ قد تغيرت وأصبح في كل بيت حمام أو أكثر للاستحمام بالماء المسخن ـ عند الحاجة إليه ـ بواسطة السخانات الكهربائية وغيرها، فلم يحتج الرجل أو المرأة الذهاب إلى الحمامات، لكن لا تزال موجودة في عدد من دول العالم، فيذهب إليها الفقراء الذين لا يستطيعون إيجاد حمامات في بيوتهم لارتفاع قيمة الغاز والكهرباء عندهم؛ لقصد الاستحمام والاسترخاء في حرارة الحمام وغسل البدن من أدرانه.

وعليه فلا بد من بيان الحكم الشرعي، فالأصل الجواز بالنسبة للرجال، بالشروط المعتبرة التي تقدم ذكرها، أما النساء فالأمر في حقهن أعظم؛ لأن المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل، وقد أحاطها الإسلام بالستر والحفظ والعفاف، وعليه فلا يجوز للمرأة أن تذهب لهذه الحمامات متى أمكنها أن تغتسل في منزلها، فإن لم يمكن ذلك واحتاجت هذه الحمامات، فقد أجاز العلماء لها ذلك من باب الضرورة مع غاية التحفظ والاستتار، كما تقدم في حق الرجل، بل هي أشد منه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما المرأة فتدخلها للضرورة مستورة العورة، وهل تدخلها إذا تعودتها،، وشقً عليها ترك



العادة؟ فيه وجهان في مذهب أحمد وغيره... "(١).

وقال ابن كثير: «الواجب أن يؤمرن إذا أردن دخول الحمام ـ إما لمرض، أو نفاس، وما يلحق بذلك من كثرة الوسخ والأذى ـ أن يخرجن كما أمرهن الله وهن في تستر وعدم تبرج بزينة، ولا يُظهرن زينة من حلي، ولا قماش ملون، . . . وبخور ثياب وغير ذلك مما يتأذى به الرجال، ويفتح طرق الشيطان»(٢)، وقد يكون في حمامات هذا الزمن من العري والتكشف أكثر مما في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير، فعلى المرأة أن تراقب الله تعالى، وإن ذهب معها وليها فهو أحفظ لها وأبرأ لذمته. والله تعالى أعلم.



 <sup>«</sup>مجموع الفتاوی» (۲۱/۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) «الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام» ص(٤٠).

= 17.0

## وَلَا بَأْسَ بِالخِضَابِ بِالحِنَّاءِ، وَهُوَ يُسْتَحَبُّ، ......

قوله: «ولا بأس بالخضاب بالحناء...» الخضاب: مصدر تعريف الخضاب خَضَبَ اليد وغيرها بالخضاب، وهو الحناء ونحوه، فإن كان بغير وبين الصبغ الحناء قيل: صَبَغَ شعره (١). وقد ذكر القاضي عياض أن للخضاب فائدة الخضاب فائدتين :

١ ـ تنظيف الشعر مما يتعلق به من الغبار والدخان.

٢ ـ مخالفة أهل الكتاب (٢).

حكم الخضاب مع الأدلة وقوله: «ولا بأس» هذا ظاهر في الإباحة، لكن قوله: «وهو يستحب» ظاهر في الندب، وهذا قول الجمهور من الحنفية والشافعية، والحنابلة (٣). والقول بالإباحة ظاهر مذهب المالكية، قال ابن عبد البر: «جاء عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين أنهم خَضَبُوا بالحمرة والصفرة، وجاء عن جماعة كثيرة منهم أنهم لم يخضبوا، وكل ذلك واسع كما قال مالك، والحمد لله (٤).

واستدل من قال بالاستحباب بحديث أبي هريرة والنها أن النبي الله قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم» (٥)، مع أن هذا ظاهره الوجوب، وقد نقل القاضي عياض عن الطبري

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ص(۱۷۱).

<sup>(</sup>۲) «إكمال المعلم» (٦٢٦/٥)، «فتح الباري» (١٠/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٦/٦٥)، «روضة الطالبين» (٥٠٣/٢)، «المغني» (٩٢/١)، «الإنصاف» (١/٢٣).

<sup>(</sup>٤) «التمهيد» (۲۱/ ۸٤).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣٤٦٢)، ومسلم (٢١٠٣).

أن الأمر ليس للوجوب بالإجماع (۱)، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: «تغيير الشيب مستحب»، ولما سئل عن الصارف عن الوجوب، قال: «كان الصحابة يتأخرون في الصبغ لأجل المشاغل، فلم يبادروا، لعله هذا» (۲). كما استدلوا بحديث أنس وَ الله الله الله الله الله الكتم (۳). وأبو بكر له سُنَّة متعة.

كلام الباجي في الأمر بالصبغ

محمول على حالين: أحدهما: عادة البلد، فمن كانت عادة موضعه ترك الصبغ أو الصبغ فخروجه عن المعتاد شهرة تقبح وتكره.

وقد ذكر الباجي ـ من علماء المالكية ـ أن الأمر بالصبغ

والثاني: اختلاف الناس في حال شيبهم، فَرُبَّ شيبةٍ نقيةٍ هي أجمل منها مصبوغة، ومنهم من يستبشع منظر شيبه، فالصبغ أولى به (٤).

مجمل الأقوال في حكم الخضاب

فهذان قولان في حكم الخضاب: الاستحباب، والإباحة، وبقي قول ثالث وهو: وجوب تغيير الشيب، وهو رواية عن أحمد، فإنه قال: «والخضاب عندي كأنه فرض، وذلك أن النّبيّ عليه قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم»»(٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: «إكمال المعلم» (٦/٥/٦).

<sup>(</sup>٢) «مسائل الإمام ابن باز» المجموعة الأولى ص(٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٣٤١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المنتقى» (٢٧٠/٧) وقد نقله عنه القاضي عياض في "إكمال المعلم» (٢٥٥٦).

<sup>(</sup>٥) «الترجل» للخلال ص(١٣٣).

### وَكَذَلِكَ الْكَتَمُ،

والقول الرابع: أن تركه أفضل، وبقاء الشيب أولى من تغييره، وعزاه القاضى عياض إلى بعض العلماء، ونقله ابن رشد عن الإمام مالك، فإنه لما سئل عن الصبغ بالحناء والكتم قال: «ذلك واسع»، قال ابن رشد: «لما وسَّع في الصبغ دلَّ على أن تركه عنده أحسن»(١)، واستدل هؤلاء بأحاديث فضل الشيب وأنه نور المسلم، والصبغ يذهب الشيب، كما استدلوا بأحاديث النهى عن نتف الشيب، وهذا فيه نظر؛ فإن الخضاب ليس فيه إزالة للشيب، وإنما هو صبغ له، وفرق بين الأمرين (٢).

والظاهر \_ والله أعلم \_ القول بالاستحباب؛ لقوة دليله، الراجح في هذه ويتأكد ذلك في حق من كان شيبه مستبشعًا، والصحابة والمناه المالين بعضهم خضب وبعضهم ترك، وكذا من جاء بعدهم من التابعين، وهم أعلم منا بمعانى النصوص ومقاصد الشريعة، وقد رأينا من علمائنا من يخضب ومن يترك، والخضاب له كلفة، وفيه مشقة، كما قال الشيخ محمد بن عثيمين، وقال: «لولا المشقة والمؤونة على بعض الناس لكان يفعل ذلك، لكن في مراعاة ومراقبة ذلك مشقة ومؤونة، ويخرج أسفل الشعر أبيض وأعلاه مصبوغًا(m).

**قوله: «وكذلك الكتم»؛** أي: وكذا يستحب الصبغ بالكتم، الصبغبالكَتَم والكتم: بفتح الكاف والتاء نبات باليمن يخرج الصبغ، أسود يميل وتعريفه إلى الحمرة (٤)، ولا فرق في جواز الخضاب بالحناء وغيره بين الرجل والمرأة.

<sup>(</sup>۱) «البيان والتحصيل» (١٦٧/١٧ ـ ١٦٦)، «المنتقى» (٧/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۱۰/۲۵۵). (۲) «شرح رياض الصالحين» (۲/ ۳۸۰).

<sup>(</sup>٤) انظر: «اللسان» (٥٠٨/١٢)، «فتح الباري» (١٠٥/١٠).



#### وَيُكْرَهُ بِالسَّوَادِ.

حكم الصبغ بالسواد

قوله: «ويكره بالسواد»؛ أي: كراهة تنزيه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو قول في كل مذهب من المذاهب الأربعة، قال السفاريني: «ومعتمد المذهب لا يحرم، إلا إن حصل به تدليس»(۱)، لكن قال ابن مفلح: «والكراهة في كلام أحمد، هل هي للتحريم أو للتنزيه؟ على وجهين»(۱)، وقيل: يحرم، وهو قول في مذهب الشافعية، ورجحه النووي، وقيل: جائز بلا كراهة، وهو قول في مذهب الحنفية (۱)، وقد روي عن بعض الصحابة؛ كسعد بن أبي وقاص، وجرير بن عبد الله، والحسن بن علي وغيرهم، واختاره جماعة من التابعين، منهم ابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وغيرهما وغيرهما (١٤).

وأما من قال بتحريمه فاستدل بأدلة منها: حديث ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ولله قال: أُتي بأبي قُحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثَّغَامَة بياضًا. فقال رسول الله ولي: «غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد»(٥)، بناءً على ثبوت جملة: «واجتبنوا السواد» وقد تكلم العلماء في لفظة:

<sup>(</sup>۱) «شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد» (۵٣/٢).

<sup>(</sup>۲) «الآداب الشرعية» (۳/۳٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٢٧١/٥)، «المنتقى» (٧٠/٧)، «المجموع» (٣٤/١)، «الفروع» (٣٦/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (١١/ ١٥٥)، «المغني» (١/ ٢٩/)، «فتح الباري» (٦/ ٥٧٦)، «إتحاف الأمجاد» ص(١٦) وقد أُلِّفَ في الموضوع ما يؤيد جواز الصبغ بالسواد مثل: «الإنصاف في نقض الإتحاف» للدكتور: إسماعيل ميقا.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢١٠٢). والثغامة: بمثلثة مفتوحة، نبت أبيض الزهر والثمر يُشبه به الشب. «النهاية» (١/٤١٤).

«واجتنبوا» فمنهم من قال: إنها مدرجة في الحديث من كلام ابن جريج، ومنهم من قال: إنها غير مدرجة، لكنها في حق من صار شيبه مستبشعًا كشيب أبي قحافة، لأن السواد لا يلائمه(١).

يقول ابن القيم كَلْلَهُ (والصواب أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينها بوجه، فإن الذي نهى عنه النبي على من تغيير الشيب أمران: أحدهما: نتفه. والثاني: خضابه بالسواد، كما تقدم، والذي أذن فيه: هو صبغه وتغييره بغير السواد، كالحناء والصفرة، وهو الذي عمله الصحابة على المناء والصفرة،

قال الحَكَم بن عمرو الغفاري: «دخلت أنا وأخي رافع على عمر بن الخطاب، وأنا مخضوب بالحناء، وأخي مخضوب بالصفرة، فقال عمر: هذا خضاب الإسلام، وقال لأخي: هذا خضاب الإيمان».

وأما الخضاب بالسواد: فكرهه جماعة من أهل العلم، وهو الصواب بلا ريب لما تقدم. وقيل للإمام أحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إى والله.

وهذه المسألة من المسائل التي حلف عليها، وقد جمعها أبو الحسن، ولأنه يتضمن التلبيس، بخلاف الصفرة.

ورخص فيه آخرون، منهم أصحاب أبي حنيفة، وروى ذلك عن الحسن والحسين، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن جعفر، وعقبة بن عامر.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (۱۰/۲۵۵ ـ ۳۵۵).



وفي ثبوته عنهم نظر، ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله ﷺ، وسُنَّته أحق بالاتباع، ولو خالفها من خالفها.

ورخص فيه آخرون للمرأة تتزين لبعلها، دون الرجل، وهذا قول إسحاق بن راهويه، وكأنه رأى أن النهي إنما جاء في حق الرجال، وقد جُوّز للمرأة من خضاب اليدين والرجلين ما لم يجوز للرجل، والله أعلم)(١).



<sup>(</sup>۱) «تهذیب مختصر السنن» (۱۰۳/٦ \_ ۱۰۴).

# وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَم،

بالمرأة الأجنبية

قوله: «ولا بجوز أن بخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم» تعريم الخلوة دليل ذلك حديث ابن عباس رَقِيْهَا عن النبي عَيَّاقَة قال: «لا يخلونَ ومفسد ذلك رجل بامرأة إلا مع ذي محرم»(١)، فهذا يدل على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لما يترتب على الخلوة من المفاسد العظيمة؛ لأنه إذا اجتمع نقصان الإيمان وضعف النفوس ووجود الدوافع إلى المعصية وقع المُحَرَّمُ، وتحريم الخلوة من باب تحريم الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد، فنهى الشرع عن الخلوة ابتعادًا عن الشر وأسبابه.

التحريم

وعن عقبة بن عامر ضِيْقِينه؛ أن رسول الله عَيْقِيةٍ قال: «إياكم الدايل على والدخول على النساء»، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحَمْوَ؟ قال: «الحَمْوُ الموتُ»(٢). والحمو: قريب الزوج؛ كالأخ، وابن الأخ، والعم، وابنه، ونحوهم ممن يحل له أن يتزوج بها لو لم تكن متزوجة، ومعناه: أن الحمو مثل الموت؛ لما يترتب على دخوله الذي لا يُنكر من الهلاك الديني، والدمار الأبدى، والناس قد يتساهلون به، فيحصل من ذلك ما لا تحمد عقباه، وإذا نهى عن الدخول، فالنهى عن الخلوة من باب أولى، وإذا منع القريب فالأجنبي أولى.

> وهذا دليل على كمال الشريعة الإسلامية وحرصها على صون الأعراض ومنع الفساد.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۲۳۳).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۵۲۳۲)، ومسلم (۲۱۷۲).



وَلَا يَجْتَمِعُ رَجُلَانِ، وَلَا امْرَأَتَانِ عُرْيَانَيْنِ فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَلَا إِزَارِ وَاحِدٍ.

وَلَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ حُضُوْرِ اللَّهْوِ واللَّعِبِ، .....

قوله: «ولا يجتمع رجلان»؛ أي: في فراش واحد، ولا إزار واحد؛ لحديث أبي سعيد رضي النبي النبي الله قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد»(١).

ومعنى «لا يفضي ...»؛ أي: لا تمس بشرة الرجل الرجل، وذلك إذا كان متجردين؛ لأن لمس عورة كل واحد منهما لصاحبه كالنظر إليها بل أشد، فإن كانا مستورين فليتنزها عن ذلك؛ لعموم النهى، وأما النساء فهو محرم على الراجح (٢).

وجوب التفريق بـــين الأولاد إذا بلغوا عشرًا

ومما ينبغي تأكيده في هذا الأمر وجوب التفريق بين الأولاد إذا بلغوا عشر سنين، وكذا يمنع من بلغ عشرًا من النوم مع أخته؛ لحصول الخلوة ومظنة الشهوة وحصول الفتنة، لقوله وهم أبناء أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع»(٣).

تعريف اللهو

قوله: «ولا يجوز تعمد حضور اللهو ...» اللهو: في الأصل: كل شيء شغلك عن شيء، واللهو: صرف الهمِّ بما لا يحسن أن يصرف به، وقيل: الاستمتاع بلذات الدنيا، وقيل: الميل عن الجد إلى الهزل(٤٠).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۳۸). (۲) «إكمال المعلم» (۲/۱۰۷).

<sup>(</sup>۱۷٤/٤) «معجم مقاییس اللغة» (۲۱۳/٥)، «الكلیات» (۱۷٤/٤).

ويطلق اللهو بصورة خاصة على الانشغال بالطرب والغناء، بطلاق اللهوعلى الفناء الفناء الفناء الفناء الفناء اللهو هي: آلات وأدوات الغناء (١٠).

واللعب: ضدُّ الجد، ولعب فلان: إذا كان فعله غير قاصدٍ تعريف اللَّقِب به مقصدًا صحيحًا (٢).

واللعب من الألفاظ المشتركة، وقد يطلق على الأفعال التي يترتب عليها فوائد ومقاصد معتبرة شرعًا، والذي يحدد المعنى هو القرائن الواردة في السياق (٣).

وكلام ابن عقيل إنما هو في النهي عن حضور اللهو واللعب، ويفهم منه النهي عن ممارسة ذلك.

وإن المتأمل لأنواع اللعب في الإسلام يجد أنها أقسام انواع اللعب في الإسلام تلاثة:

القسم الأول: ما كان من اللعب مفضيًا إلى ما حرم الله، المفضيًا الله ما حرم الله المفضيًا الله ما كانت مفسدته راجحة على مصلحته ، فهذا قد حرمه حرم الله الإسلام، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَنَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَضَابُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَضَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّهَا لَيْرِيدُ الشَّيْطِنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَبْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ الشَّهِ وَعَنِ الصَّلَوةِ فَهَلْ أَنهُم مُّنهُونَ ﴿ إِنَّ المائدة: ٩٠ ، ١٩) .

القسم الثاني: ما كان من اللعب معينًا على الحق أو ذريعة ٢-ماكان معينًا على العق العق معينًا على العق اليه، فإنه مندوب فعله، ومثاب فاعله، وقد جاء في حديث عقبة بن أو ذريعة اليه

<sup>(</sup>۱) «المعجم الوسيط» (۸٤٣/٢).

<sup>(</sup>۲) «مفردات القرآن» للراغب ص(٤٥٠)، «اللسان» (۷۳۹/۱).

<sup>(</sup>٣) «الأحاديث الواردة في اللُّعب والرياضة» للدكتور: صالح بن فريح البهلال ص(٢١).

الرجل باطل، إلا رَمْيَ الرجل بقوسه، أو تأديبَه فرسَه، أو ملاعبتَه امرأتَه؛ فإنهن من الحق»(١).

> ٣ \_ مـــا ليس معينًا على حق، لكن لا مفسدة

القسم الثالث: ما كان من اللعب ليس معينًا على حق، وليس فيه مفسدة، فهذا قد اختلف فيه بناء على الاختلاف في معنى البطلان في حديث عقبة السابق:

فذهب بعض أهل العلم إلى أن معناه التحريم، وأن كل لهو سوى ما ذكر حرام.

> تفسير العلماء لحديث: «ليس ثلاث

قال الخطابي: «قوله: «ليس من اللهو إلا ثلاث» يريد ليس من اللهوالا من اللهو المباح إلا ثلاث، وقد جاء معنى ذلك مفسرًا في الحديث من رواية أخرى . . . قال رسول الله عَلَيْلَةِ: «كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته امرأته؟ فإنهن من الحق» وفي هذا بيان أن جميع أنواع اللعب محظورة، وإنما استثنى رسول الله عليه هذه الخلال من جملة ما حرم منها؟ لأن كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها معينة على حق أو ذريعة إليه، . . . فأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو؛ كالنَّرْدِ والشطرنج والمزاجلة بالحمام، وسائر ضروب اللعب، مما لا

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۵۱۳)، والترمذي (۱۷۳۲)، والنسائي (۲۸/٦)، وابن ماجه (٢٨١٤)، وأحمد (٣٢/٢٨ ـ ٥٣٣، ٥٥٨)، والحديث له عدة طرق، ولعله بطرقه وشاهده يكون حسنًا، وقد توسع في تخريجه الشيخ الدكتور: صالح بن فريح البهلال في رسالته: «الأحاديث الواردة في اللُّعب والرياضة».

يستعان به في حق، ولا يُستجمُّ به لِدَرَكِ واجب فمحظور كله (١١).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى: «ليس من اللهو إلا ثلاث. . . »؛ أي: ليس فيه نفع، فيباح فعله، وهو ظاهر ترجمة البخاري في «صحيحه» إذ قال: «بابٌ: كلُّ لهوِ باطلٌ إذا شغله عن طاعة الله "(٢).

قال الغزالي: «قوله: «باطل» لا يدل على التحريم؛ بل يدل على عدم الفائدة»(٣). وقال ابن العربي: ««باطل» ليس يريد به حرامًا، وإنما يريد به أنه عارٍ من الثواب، وأنه للدنيا محضًا، لا تعلق له با $\vec{k}$  خرة»(٤).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والباطل من الأعمال هو ما كلامنفيس ينفع، وهذا الحق في القدر الذي يُحتاج إليه: في الأوقات التي تقتضى ذلك: الأعياد، والأعراس، وقدوم الغائب، ونحو ذلك، . . . ؛ إذ مجرد كونه باطلًا إنما يقتضى عدم منفعته، لا يقتضى تحريمه، إلا أن يتضمن مفسدة»(٥).

> وقال في موضع آخر: «وأما اللذة التي لا تُعقب لذة في دار القرار، ولا ألمًا، ولا تمنع لذة دار القرار، فهذه لذة باطلة؛ إذ لا منفعة فيها ولا مضرة، وزمانها يسير، ليس لتمتع النفس بها قدر، وهي لا بد أن تَشْغَلَ عما هو خير منها في الآخرة، وإن لم

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» (۳/۱/۳).

<sup>(</sup>٣) «إحياء علوم الدين» (٢٨٥/٢).

<sup>(</sup>٥) «الاستقامة» (١/٧٧٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتح الباري» (۹۱/۱۱). (٤) «عارضة الأحوذي» (١٣٦/٧).

تشغل عن أصل اللذة في الآخرة، وهذا هو الذي عناه النبي على بقوله: «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته امرأته؛ فإنهن من الحق»... فما أعان على اللذة المقصودة من الجهاد والنكاح فهو حق، وأما ما لم يعن على ذلك فهو باطل لا فائدة فيه، ولكن إذا لم يكن فيه مضرة راجحة لم يحرم ولم يُنه عنه»(۱).

وبنحو هذا الكلام قال العلامة ابن القيم (٢)، وإلى هذا القول ذهب الشاطبي (٣)، والحافظ ابن حجر (٤)، والشوكاني والمعلمي (٦).

وهذا القول الأخير هو الراجح في تفسير معنى الباطل؛ لأمرين:

القول الراجح في تفسير الحديث

ا ـ أن البطلان في هذا الحديث مفسر بالحديث الآخر: «كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو، ولعب»، وفي لفظ: «وهو سهو، ولغو» ( $^{(\vee)}$ .

٢ ـ أنه قد ورد في السُّنَّة ترخيص النبي ﷺ لأنواع من اللهو

<sup>(</sup>١) «الاستقامة» (٢/٢٥٣).

<sup>(</sup>۲) «روضة المحبين» ص(۲٤۱)، «الداء والدواء» ص(٥٤٨)، «الكلام على مسألة السماع» ص(١٨٠ ـ ١٨١). .

<sup>(</sup>۳) «الموافقات» (۲۰٥/۱). (٤) «فتح الباري» (۹۱/۱۱).

<sup>(</sup>٥) «نيل الأوطار» (٨/٩٧١). (٦) «التنكيل» (٨/٢).

<sup>(</sup>۷) هذا الحديث عزاه الزيلعي في «نصب الراية» (۲۷٤/٤) إلى إسحاق بن راهويه، ومن طريقه أخرجه النسائي في «الكبرى» (۱۷٦/۸)، والطبراني في «الكبير» (۱۹۳/۲)، والحديث له طرق، وإسناده صحيح. انظر: «الأحاديث الواردة في اللُّعب والرياضة» - ( ۲٤٤ ).

#### وَلَا شَيْءٍ مِنَ المَلَاهِيْ المُطْرِبَةِ كَالطَّبْل، والزَّمْر

ليست في هذه الثلاثة، ولا في معناها؛ كَلْعَب البنات، واللَّعِب بالأرجوحة، والمزاح، وضرب النساء بالدف في النكاح، ونحو

المطرية

قوله: «ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزَّمْر» تعريف الملاهي المطربة: من طَربَ طربًا فهو طَربٌ، من باب تعب، وطروب مبالغة، وهي خفة تصيب الشخص لشدة حزن أو سرور، والعامة تخصه بالسرور، وطرَّب في صوته بالتضعيف: رجعه وحده (۲).

تعريف الطبل والزُّمْر

والطبل: هو الذي يضرب به، يكون ذا وجه وذا وجهين، وجمعه أطبال وطبول، وصاحبه طَبَّال، وحرفته الطِّبَالة (٣٠٠).

والزَّمْر: مصدر زَمَرَ يَزْمُرُ زَمْرًا، وهو الغناء في القصب(٤).

وآلات السطسرب،

وقد نصَّ المؤلف على أنه لا يجوز حضور مجالس اللهو تعريم الغناء والطرب التي يكون فيها الطبل والغناء، ويستفاد من هذا تحريم والأدلة على ذلك ذلك، وقد وردت الأدلة بتحريم الغناء وآلات الطرب، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [لقمان: ٦] فقد فسَّر عبد الله بن مسعود رضي ﴿ لَهُو ٱلْحَدِيثِ ﴾ بأنه الغناء، وأقسم على ذلك، وكذا قال ابن عباس رفي وجماعة من السلف(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: «الأحاديث الواردة في اللعب» ص(٢٧).

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» (١/ ٣٧٠). (٣) «القاموس المحيط» (٣/٥٥).

<sup>«</sup>القاموس المحيط» (٢/٢٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: «تفسير ابن كثير» (١٠٨/٦) طبعة دار ابن الجوزي، «إغاثة اللهفان» .(٤٢٠/١)

وكذلك حديث عبد الرحمٰن بن غَنْم الأشعري قال: حدثني أبو عامر، أو أبو مالك الأشعري، والله ما كَذَبَنِي، سمع النبي عليه على يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجرر والحرير والخمر والمعازف...» الحديث (۱).

فهذا يدل على تحريم الأمور المذكورة في الحديث، ومنها: المعازف، قال ابن القيم: «المعازف هي آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك، ولو كانت حلالًا لَمَا ذمهم على استحلالها، ولَمَا قرن استحلالها باستحلال الخمر والحرِ»(٢). لأن قوله: «يستحلون» يفيد أنها ليست حلالًا، ولكن لضعف إيمانهم، وقلة مبالاتهم في آخر الزمان؛ لقلة العلم وغلبة الجهل، والإعراض عن دين الله، جعلهم يتعاطونها ويتساهلون بها، تلبية لرغباتهم، وتحقيقًا لشهواتهم.

وعن ابن عباس على أن النبي على قال: «إن الله حرَّم عليَّ أو حرم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام»(٣). والكوبة: الطبل، كما فسرها راوي الحديث.

قال الخطابي: «الميسر: القمار، والكوبة: يفسَّر بالطبل، ويقال: هو النَّرد، ويدخل في معناه: كل وَتَرٍ ومِزْهَرٍ، ونحو ذلك

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٥٩٠٠)، وانظر: «منحة العلام» (٢٠٤/٤).

 $<sup>(20\</sup>Lambda/1)$  «إغاثة اللهفان» (۲)

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٦٩٦)، وأحمد (٢٧٩/٤ ـ ٢٨٠) وسنده صحيح، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رواه أبو داود (٣٦٨٥)، وأحمد (١٦١/١١) وفي سنده مقال.

على آلات الطرب

من الملاهي والغناء»(١). وقد حكى غير واحد من أهل العلم نقل الإجماع الإجماع ممن يعتد به على تحريم الغناء المشتمل على آلات اللهو الفناء المشتمل والطرب؛ كالموسيقي والطبل والعود والرَّباب والأوتار وغير ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام»(۲). وقال ابن رجب: «الخلاف الذي ذُكر في سماع الغناء المجرد، فأما سماع آلات اللهو فلم يُحك في تحريمه خلاف»، وقال: «اتفق العلماء على النهى عن الغناء... وهذا الغناء دون سماع آلات الملاهي، فإنه لا يعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها، وإنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية، ممن لا يُعتد به...» (٣٠).

وقد اشتد نكير السلف على من اشتغل بالأغاني والملاهي، ووصفوه بالسفه والفسق، وقالوا: لا تقبل شهادته.

ولا ريب أن سماع الغناء يجر إلى معاصِ كثيرة، وفتن ما في سماع الغناء متعددة، ومن ذلك:

١ ـ ضعف الإيمان، وقلة الحياء، وضعف الورع أو فقده.

٢ ـ الغناء ينبت النفاق في القلب؛ لأن صاحب الغناء إما أن يتهتك فيكون فاجرًا، أو يظهر النسك فيكون منافقًا.

٣ ـ الاستخفاف بأوامر الله ونواهيه.

السلف على من اشتغل باللهو والغناء

منن التمنفياسيد العظيمة

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» (۲٦٨/٥)، والمزهر: هو العود الذي يضرب به.

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوى» (۱۱/٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) «نزهة الأسماع في مسألة السماع» ص(٦٩، ٧٤).

# وَخُصَّ مِنْ ذَلِكَ الدُّفُّ لِلنِّكَاحِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَعْلِنُوا النَّبِيِّ ﷺ: «أَعْلِنُوا النَّبِيِّ وَالْكُوْ

غ ـ شدة الغفلة والارتباح إلى الباطل، والتثاقل عن الصلاة وأفعال الخير.

٥ ـ الضلال عن طريق الهدى علمًا وعملًا.

الأوقات وصرفها فيما هو ضرر في العاجل والآجل.

٧ ـ الغناء يمحو من القلب محبة القرآن، إذ لا يجتمع في قلب عبد حب الكتاب وحب ألحان الغناء (١).

جواز النضرب بالدف عند الزواج

قوله: «وخص من ذلك الدف للنكاح؛ لقول النبي على وجوب النكاح واضربوا عليه بالدف» (٢) فهذا الحديث دليل على وجوب إعلان النكاح وإشهاره، وذلك إظهارًا للسرور، وفرقًا بينه وبين نكاح السر، فيتبين أن فلانًا تزوج فلانة، وأنه صاهر بني فلان، ومن وسائل إظهار النكاح: الإشهاد عليه عند العقد، وتشييع الزوج وقت الدخول بالذهاب معه كما هي عادة الناس قديمًا وحديثًا، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>۱) انظر: «مدارج السالكين» (۱/۹۶٪)، «إغاثة اللهفان» (۱/۲٤٠)، «فتاوى ابن باز» (۱۰۲/۲۱)، ۱۷۸).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۵۳/۲٦)، والحاكم (۱۸۳/۲) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي، والحديث رجاله ثقات، غير عبد الله بن الأسود، فقد انفرد بالرواية عنه ابن وهب، كما قال أبو حاتم، وقال: «شيخ»، وذكره ابن حبان في «الثقات» (۱۵/۷)، والحديث له شواهد، منها حديث محمد بن حاطب هي قال: قال رسول الله هي: «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح» رواه الترمذي (۱۰۸۸)، والنسائي (۱۲۷/۲)، وابن ماجه (۱۸۹۲)، وقال الترمذي: «حديث حسن».

وقد ورد أن من طرق الإعلان الشرعي أن يضرب عند دلانكا الزواج بالدُّف، وأن توضع وليمة للعرس، قال البخاري: «باب ضرب الدف في النكاح والوليمة» ثم ساق من طريق خالد بن ذكوان، قال: «قالت الرُّبيِّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْراءَ: جاء النبي عَلَيْ بنت مُعَوِّذ بن عَفْراءَ: جاء النبي عَلَيْ بنت مُعوِّذ بن عَفْراءَ: يوم يدخل حين بُني عليَّ، فجلس على فراشي كمجلِسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غَدِ، فقال: «دعي هذه، وقولي: بالذي كنت تقولين»(۱).

قال المهلب: «في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف، وبالغناء المباح» $^{(7)}$ .

وضرب الدف في الزواج لا بد له من ضوابط، لئلا يُساء ضوابط جواز الضرب الله الضرب الله الضرب الله الضرب الله المتعماله، فتكون مفسدته أعظم من مصلحته، ومن ذلك ما يلي:

ا ـ أن الضرب بالدفّ خاص بالنساء دون الرجال، قال ١- أنه خاص الحافظ ابن حجر: «الأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، بالنساء فلا يلتحق بهن الرجال، لعموم النهي عن التشبه بهن (٤).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱۷). (۲) «فتح الباري» (۲۰۳/۹).

<sup>(</sup>٣) الغربال: بالكسر أداة تشبه الدف، مستديرة، ذات ثقوب، ينقى بها الحب من الشوائب، والجلاجل: بالفتح الأجراس، وهي قطع نحاس مدور، تجعل في إطار الدف. [«المعجم الوسيط» ص(٦٤٨)، «معجم لغة الفقهاء» ص(١٦٤)].

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (٢٢٦/٩).



وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء، كان السلف يسمون من يفعل ذلك مخنثًا، ويسمون الرجال المغنين مخانيث، وهذا مشهور في كلامهم»(۱). وقال الحافظ ابن رجب: «وإنما يباح الدف إذا لم يكن فيه جُلْجُلٌ ونحوه مما يصوت، عند أكثر العلماء، نص عليه الإمام أحمد وغيره من العلماء، كما كانت دفوف العرب على عهد النبي على، وقد رخص في هذا الدف طائفة من متأخري أصحابنا مطلقًا في العرس وغيره، للنساء دون الرجال»(۱).

وظاهر كلام ابن عقيل أن الدف مباح للرجال والنساء؛ لأنه لم يخصّه بالنساء، قال في «الفروع»: «ظاهر نصوصه ـ أي: الإمام أحمد ـ وكلام الأصحاب التسوية» (٣)، وقال الموفق ابن قدامة: «وأما الضرب به للرجال فمكروه على كل حال؛ لأنه إنما كان يضربه النساء، والمخنثون المتشبهون بهن، ففي ضرب الرجال به تشبه بالنساء» (٤).

٢ ـ أن يكون الضرب خفيفًا لا إزعاج فيه، لا على من حضر الزواج ولا على الجيران، أما استعمال مكبرات الصوت وإسماع الرجال، وإيذاء الناس، وحرمانهم من نومهم وراحتهم،

٢ - أن يـكون
 الضرب خفيفًا
 لا إزعاج فيه

<sup>(</sup>۱) «الفتاوي» (۱۱/٥٦٥ \_ ٥٦٥).

<sup>(</sup>۲) «نزهة الأسماع في مسألة السماع» للحافظ ابن رجب ضمن رسائله المطبوعة (۲) ٤٥٤/٢).

<sup>. (</sup>**T**VV/**A**) (**T**)

<sup>(</sup>٤) «المغني» (١٥٩/١٤)، «الإنصاف» (٣٤٢/٨).

فلا شك في تحريمه، لعموم الأدلة الدالة على تحريم إيذاء المسلمين.

٣ ـ ألا يـ كون
 معه قصائد
 محون ولا
 خلاعة

 $\Upsilon$  الا يكون مع الضرب بالدف غناء بقصائد تشتمل على المجون والخلاعة، على هيئة ألحان المغنين، فإن اشتمل على قصائد الحكم والمواعظ والترحيب، فلا بأس، يقول الحافظ ابن رجب: «وإنما كانت دفوفهم نحو الغرابيل، وغناؤهم بإنشاد أشعار الجاهلية في أيام حروبهم وما أشبه ذلك، فمن قاس على ذلك سماع أشعار الغزل مع الدفوف المصلصلة فقد أخطأ غاية الخطأ، وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل»(۱)، وقال الحافظ ابن حجر: «الأصل التنزه عن اللعب واللهو، فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتًا وكيفية، تقليلًا لمخالفة الأصل»(۲).

3 ـ ألا يــطــولوقت الضرب به

\$ \_ أن لا يطول الوقت إلى ساعة متأخرة من الليل، لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة من السهر، والنوم عن صلاة الفجر، وإمضاء ساعات الليل الفاضلة في اللهو، ونحو ذلك، وعلى هذا فما يحصل في أكثر حفلات الزواج في عصرنا هذا من أمور اللهو والطرب، والتوسع في ذلك باستعمال مكبرات الصوت، وقضاء الليل في أكل وشرب وغناء، لا شك في حرمته، لمخالفته الأحكام الشرعية، وما يترتب عليه من المفاسد العظيمة، والله المستعان.

وظاهر كلام المصنف أن الدف لا يباح إلا في العرس هلالضرب

بالدف خاص بالعرس؟

 <sup>(</sup>۱) «نزهة الأسماع» (۲/۸٤٤).

خاصة؛ لأنه لم يذكر غيره، وهذا قول طائفة من فقهاء الحنابلة، فكرهوا الدف في غير العرس، كما قاله الموفق ابن قدامة وغيره (١).

أما ضرب الدف في قدوم الغائب، فلأنه يوم فرح وسرور، وكأنه مقيس على العيد، وإلا فلا أعلم لذلك دليلًا، إلا ما ورد

<sup>(</sup>۱) «المغني» (۱۵۹/۱٤)، «الفروع» (۸/۲۷۳).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الإنصاف» (۳٤٢/۸)، «الشرح الممتع» (۲۰/۱۲).

<sup>(</sup>٣) هو يوم مشهور من أيام العرب، كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج، قال الحافظ في «فتح الباري» (٢٤١/٢): «قبل الهجرة بثلاث سنين، وهو المعتمد».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٩٥٢)، ومسلم (٨٩٢).

في حديث بريدة ولي قصة المرأة التي نذرت أن تضرب بالدف لقدوم النبي ولي ، فقال لها: «إن كنت نذرت، فاضربي، وإلا فلا» فجعلت تضرب. . . الحديث (۱) ، قالوا: ولو كان ذلك مكروها، لم يأمرها به وإن كان منذورًا (۱) ، وخصه بعض الفقهاء بكون الغائب له جاه وشرف ومكانة ؛ كالأمير ونحوه (۳) ؛ لظاهر الدليل، ومنهم من قال: هو في كل غائب يُفرح بقدومه . لكن ظاهره أنه خاص بالنذر، ولا دلالة فيه على جواز الضرب بالدف للغائب مطلقًا (٤) .

والقول الثالث: أنه يباح الدّف في الختان، والولادة والإملاك \_ أيضًا \_(٥).

والقول الرابع: أنه يباح في كل سرور حادث (٦).

والذي يظهر - والله أعلم - أن إباحة الدف إذا كانت مخصوصة من عموم النهي، وهو النهي عن آلات اللهو، فإنه ينبغي الوقوف عند النص، وقد وردت إباحته في العرس والعيد وقدوم الغائب على تفصيل فيه، وما عدا هذا يحتاج إلى دليل تقوم به الحجة. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۹۹)، وأحمد (۹۳/۳۸)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب»، وقال الألباني في «الإرواء» (۲۱٤/۸): «إسناده صحيح على شرط مسلم»، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المالية وسنده حسن.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تحفة الأحوذي» (١٧٧/١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الروض المربع بحاشية ابن قاسم» (١٨/٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: «الإنصاف» (٣٤٢/٨)، «الشرح الممتع» (١٢/٤٥٣).



### وَلَا بَأْسَ بِأَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، وَكَذَلِكَ التَّعْوِيْذُ بِهِ.

استحباب الرقية بأسماء الله تعالى

قوله: «ولا بأس بأسماء الله تعالى» هذا الكلام غير واضح، ثم إن التعبير بـ (لا بأس) فيه نظر، ويبدو أن في الكلام سقطًا، ولعل المراد أنه لا بأس بالرقية بأسماء الله تعالى (۱۱)، كما في حديث أبي سعيد الخدري وَ الله الله الله الله الله أرقيك، من كل «يا محمد الله تكيت؟ فقال: نعم، قال: بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس \_ أو عين حاسد \_ الله يشفيك، باسم الله أرقيك» أن قال القرطبي: «هذا الحديث دليل على استحباب الرقية بأسماء الله تعالى، وبالعُوذِ الصحيحة المعنى (۳).

تعريف التعويذ

قوله: «وكذلك التعويذ به» الرقى والتعويذ بمعنى واحد، جاء في «اللسان»: «العُوذة والمَعَاذَة والتعويذ: الرقية يُرقى بها الإنسان من فزع أو جنون؛ لأنه يعاذ بها» (٤)، وعلى هذا فعطفها على ما تقدم من باب عطف الشيء على مرادفه، ويحتمل أن المؤلف يريد بالتعويذ ما يكتب ويعلق على الإنسان لدفع العين أو الجن أو المرض ونحو ذلك، وجمعها تعاويذ، وقد جاء ذكرها في «اللسان» وغيره، وفي كتب الحنابلة وغيرهم.

حكم التعويذ من غير القرآن

قال ابن المنذر: «ورخَّص بعض من كان في عصرنا للجنب والحائض في مسِّ المصحف، ولبس التعويذ»(٥)، وهذه إن كانت من غير القرآن فهي محرمة بلا شك، وهي من أنواع الشرك الأصغر، وقد تكون من الأكبر إذا اعتقد معلقها أنها تحفظه، أو

<sup>(</sup>١) قوى عندى هذا الرجاء بما ذكرته سابقًا. فانظر: ص(١٢٤).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۸۱).
 (۳) «المفهم» (۵/۱۲۸).

<sup>(</sup>٤) «اللسان» (٣/٩٩٤).

<sup>(</sup>٥) «الأوسط» (١٠٣/٢).

تكشف عنه المرض، أو تدفع عنه الضر من دون إذن الله ومشيئته.

من القرآن

وإن كانت من القرآن، فهي موضع خلاف، فمن أهل العلم حكم التعويد من أجازها، وقال: إنها من جنس الرقية الجائزة، قال الشعبي: «لا بأس بالتعويذ بالقرآن يعلّق على الإنسان»(١)، وهذا ظاهر كلام ابن عقيل. وقال ابن مفلح: «وأما المَعَاذَاتُ إذا كتب فيه القرآن وأسماء الله تعالى فلا بأس»(٢).

ومنهم من منعها وقال بتحريمها؛ لما يلي:

١ - عموم الأحاديث في النهي عن التمائم، والزجر عنها، والحكم عليها بأنها شرك، ولا مخصِّص لهذا العموم.

٢ ـ سدُّ ذرائع الشرك، حيث تشتبه التميمة الجائزة بالممنوعة، ويتعذر التمييز بينهما إلا بمشقة عظيمة، فوجب سدُّ الباب.

٣ ـ أنه إذا علق تميمة فلا بد أن يمتهنها المعلق بحملها معه في حال قضاء الحاجة ونحو ذلك، وهذا القول هو الصواب، لظهور دليله (٣).

قال ابن القيم: «ولكن ههنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن كلامنفيس لابن القيم في الأذكار والآيات والأدعية التي يُستشفى بها ويُرقى بها: هي في الاستفادة من نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعى قبول المحل، وقوةَ هِمَّةِ

<sup>(</sup>۱) «العلل ومعرفة الرجال» (۳/ ۳۲۸، ۳٤٠، ۳٤۱).

<sup>(</sup>۲) «الآداب الشرعية» (۸۰/۳).

انظر: "تصحيح الفروع" (٢٤٨/٣)، "فتح المجيد" ص(١٢٧)، "فتاوى ابن باز" (٣٨٣/٢)، «القول المفيد على كتاب التوحيد» (١٨١/١).



موقع النشاخ عن الأربر بكالخرافة

الفاعل، وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل، أو لعدم قبول المنفعل، أو لمانع قوي فيه يمنع أن يَنْجَعَ فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام، كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، فكذلك القلب إذا أخذ الرُّقى والتعاويذ بقبول تام، وكان للراقي نفس فعالة وهِمَّةٌ مؤثرة أثر في إزالة الداء»(۱). والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «الداء والدواء» ص(۸ ـ ۹).





والتَّدَاوِيْ بِالحِجَامَةِ .......

قوله: «والتداوي بالحجامة جائز» التداوي: مصدر تداوى؛ تعريف التداوي أي: تناول الدواء، وهو مأخوذ من داواه؛ أي: عالجه، والدواء: ما يُتداوى به، وفي استعمال الفقهاء لا يخرج التداوي عن معناه اللغوي فهو: استعمال ما يُرجى به شفاء المرض بإذن الله تعالى من عقار (طبي) أو رقية، أو علاج طبيعي؛ كالتمسيد ونحوه (١٠).

والحِجامة: بالكسر صناعة الحجام، تقول: حجمه الحاجم تعريف العجامة حجمًا من باب قتل: شَرَطَهُ، والحجم: هو التشريط ومصُّ الدم بزجاجة ونحوها (٢).

والتداوي بالحجامة جائز، بل جاءت الأدلة منوهة بفضل المحجامة وأنها من أفضل الأدوية، فعن أنس وَ الله على قال: قال المحجامة وأنها من أفضل الأدوية، فعن أنس وَ الله على قال: قال الله على ا

<sup>(</sup>۱) «معجم مقاييس اللغة» (۳۰۹/۲)، «المصباح المنير» ص(۲۰۵)، «معجم لغة الفقهاء» ص(۱۲٦).

<sup>(</sup>۲) «المصباح المنير» ص(۱۲۳)، «الدر النقى» (۱/۳۵۹).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٦٩٦)، ومسلم (١٥٧٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٧٠٢)، ومسلم (٢٢٠٥).

منافع الحجامة

وفي الحجامة فوائد عظيمة، تحدث عنها ابن القيم، فقال: «وأما منافع الحجامة: فإنها تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن أفضل، والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد.

ثم قال: والتحقيق في أمرها وأمر الفصد، أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان، والأسنان، والأمزجة، فالبلاد الحارة والأزمنة الحارة، والأمزجة الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج، الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثير، فإن الدم ينضج ويرقُّ ويخرج إلى سطح الجسد الداخل، فتُخرِجُ الحجامة ما لا يخرجه الفصد؛ ولذلك كانت أنفع للصبيان من الفصد، ولمن لا يقوى على الفصد، وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصد، وتُستحب في وسط الشهر، وبعد وسطه، وبالجملة في الربع الثالث من أرباع الشهر؛ لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتَبَيَّغ، وفي آخره يكون قد سكن. وأما في وسطه وبُعَيْدَه فيكون في نهاية التزيد.

والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس، وأجزائه؛ كالوجه والأسنان، والأذنين، والعينين، والأنف، والحلق إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم وفساده، أو عنهما جميعًا»(۱).

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (۵۳/۶ ـ ٥٦) باختصار. وقوله: «تَبيَّغ» بالغين المعجمة؛ أي: تهيج وزاد كما في «اللسان» وغيره، وقوله: «على الأخدعين» هما عرقان في جانبي العنق، كما في «النهاية» (۱٤/٢).

#### وَالْفَصْدِ، وَالْكَيِّ ......

**قوله: «والفصد**»؛ أي: فهو جائز<sup>(١)</sup>.

تعريف الفصد

والفصد: هو استنزاف الدم من العروق (الأوردة) الكبيرة، ويتم الفصد في العصور الحديثة بواسطة إبرة واسعة القناة ويؤخذ الدم مباشرة، وتتراوح كمية الدم المسحوب ما بين ٢٥٠ ـ ٥٠٠ ملل (٢).

وعملية الفصد عملية قديمة استعملتها أغلب الحضارات في تاريخ الطب. وفي القرن الخامس قبل الميلاد، كان الفصد جزءًا من عملية علاج كل مرضٍ يخطر على البال: الربو، السعال، السل، التشنجات، الصدع، السعال الديكي، الحصبة، الروماتيزم، ضيق التنفس، التهاب الحلق، الشلل، الرعاش، والجنون، وغيرها من الأمراض المختلفة والاعتلالات.

وقد قَلَّتْ عملية الفصد في هذه الأزمنة المتأخرة، وذلك لظهور علاجات أكثر نجاحًا وأخف إيلامًا، وإن كان بعض الناس لا يزالون يقومون بها كعلاج شعبي في بعض الدول (٣).

وعن الإمام أحمد في الفصد روايتان: أحدهما: لا يكره، حكم الفصد نصَّ عليه في رواية الجماعة، وهو الصحيح من المذهب. والثانية: يكره؛ لئلا يعتاده (٤).

قوله: «والكي»؛ أي: فهو جائز، والكي: إحراق الجلد أو تعريف الكي

<sup>(</sup>۱) انظر التعليق على: «زاد المعاد» (٥٥/٤).

<sup>(</sup>٢) موقع الطب الإسلامي على الإنترنت: www.islamicmedicine.org بواسطة «النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي بالصيام» للشيخ: أسامة بن أحمد الخلاوي.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق om(777, 777). (3) "تصحيح الفروع" (7(27)).



وَشُرْبِ الأَدْوِيَةِ جَائِزٌ،...........

الغشاء المخاطي بمواد كاوية، أو آلات ساخنة، أو تيار كهربائي (١)، والمراد ـ هنا ـ الكي بالنار بواسطة آلة توضع في النار.

حكم الكي

وعن الإمام أحمد في الكي ثلاث روايات: الجواز، والكراهة، والثالثة: يباح بعد الألم لا قبله (٢). قال في «تصحيح الفروع»: «الصحيح من المذهب إباحة الكي للضرورة، والكراهة مع عدمها...» (٣).

أحاديث الكي تضمنت أربعة أنواع

ولعل هذا الاختلاف لما ورد في الكي من أدلة، فقد ذكر ابن القيم أن أحاديث الكي تضمنت أربعة أنواع: أحدها: فعله، الثاني: عدم محبته له، والثالث: الثناء على من تركه، والرابع: النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى، فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تركه، فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه، فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يُحتاج إليه، بل يُفعل خوفًا من حدوث الداء، والله أعلم (3).

تعريف الأدوية

قوله: «وشرب الأدوية جائز» الأدوية: جمع دواء، وهو اسم لما استعمل لقصد إزالة المرض والألم (٥)، ويدخل في هذا جميع

<sup>(</sup>۱) «الموسوعة الطبية الحديثة» (١١٠٩/٥).

<sup>(</sup>۲) «الآداب الشرعية» (۲۹/۹۶)، «تصحيح الفروع» (۲٤٨/۳).

<sup>.(7\\1) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) «زاد المعاد» (٤/ ٦٥ ـ ٦٦)، وانظر: «فتح الباري» (١٥٥/١٠).

<sup>(</sup>٥) «الكليات» لأبي البقاء (٣٣٩/٢).

أنواع الأدوية والعقاقير الطبية القديمة والمعاصرة، سواء منها ما يؤكل أو يشرب، كما يدخل فيه الرقية، كما تقدم.

مسروعية الستسداوي في الجملة وقد دلت الأدلة الشرعية على مشروعية التداوي في الجملة، ومن ذلك:

١ - قول الله تعالى عن النحل: ﴿ يَغُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ تُخَنِّلُفُّ أَلُونَهُ. فِيهِ شِفَآةٌ لِلنَّاسِّ ﴾ [النحل: ٦٩]. قال القرطبي: «في قوله تعالى: ﴿ فِيهِ شِفَآهُ لِلنَّاسُّ ﴾ دليل على جواز التعالج بشرب الدواء وغير ذلك خلافًا لمن كره ذلك من جلَّة العلماء...، وعلى إباحة التداوى والاسترقاء جمهور العلماء»(١).

 ٢ ـ قوله ﷺ: «لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى»(٢). قال القرطبي: «هذه الكلمة صادقة العموم؛ لأنها خبر من الصادق البشير، عن الخالق القدير: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنَّ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ والشفاء والهلاك فِعْلَهُ، ورَبْطُ الأسباب بالمستَّبات حكمته وحُكْمُهُ على ما سبق به علمه، فكل ذلك بقدر لا معدل عنه، ولا وَ زَرَ<sub>ا</sub> (۳)

أنكر التداوي؛ لمنافاته التوكل

وفي هذا الحديث إشارة إلى استحباب التداوي كما هو الردعلي من مذهب جماهير الفقهاء، وفيه رد على من أنكر التداوى؛ لمنافاته التوكل؛ لأن التداوي من فعل الأسباب المأمور بها، وفيه \_ أيضًا \_

<sup>(</sup>۱) «تفسير القرطبي» (۱۳۸/۱۰). (۲) رواه مسلم (۲۲۰۶).

<sup>(</sup>۳) «المفهم» (۵/۲۹۵).

رد على من توهُّم منافاته الرضا بالقضاء والقدر، فتركه يقدح في توحيد الله وقدره والتوكل عليه، وفي قوله: «لكل داء دواء» تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء، فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواءً يزيله، تعلق قلبه بروح الرجاء، وبردت عنده حرارة اليأس(١)، وأما الطبيب فإنه إذا علم

أن لهذا الداء دواءً سعى في طلبه، وقوي عنده رجاء شفاء

٣ ـ أن النبي ﷺ سئل: أنتداوى؟ فقال: «تداووا، فإن الله وَأَغِلْكُ لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد: الهرم»(۲). ففي هذا الحديث إباحة التداوي وأنه غير مكروه، بخلاف من أنكره من الصوفية وغيرهم، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة $\binom{(\pi)}{2}$ .

على أنه لا يحسن التمادي باستعمال الأدوية التي قد تزيد التمادية في حدتها وتكون أقوى تأثيرًا على الجسم من المرض الذي يعانيه المريض؛ لأن العقاقير الطبية لها تأثير على البدن، لكن إذا استعمل الدواء بقدر المرض، فإن أثرها يكون أقل، ومتى أمكن الاستغناء عنها فهو أكمل، يقول ابن القيم: «وقد اتفق الأطباء من التداوي على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يُعدل عنه إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط لا يُعدل عنه إلى المركب.

لا يسحسسن

اتبفياق الأطبياء عبلني أنبه إذا بالغذاء لم يعدل إلى الدواء

المريض أو التخفيف من آلامه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «زاد المعاد» (۱۷/٤).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۳۸۵۵)، والترمذي (۲۰۳۸)، وابن ماجه (۳٤٣٦)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٣) انظر: «زاد المعاد» (١٣/٤)، «فتح الباري» (١٠/١٣٥)، «نيل الأوطار» (٨٩/٩)، «تحفة الأحوذي» (١٥٩/٦).

ما قُدر على دفعه بالحمية والأغذية لا يدفع بالأدوية قالوا: وكل داء قُدِرَ على دفعه بالأغذية والحِمْية، لم يُحَاوَلْ دفعه بالأدوية، قالوا: ولا ينبغى للطبيب أن يولع بسقي الأدوية، فإن الدواء إذا لم يجد في البدن داء يُحلِّله، أو وجد داء لا يُوافقه، أو وجد ما يُوافقه فزادت كميته عليه، أو كيفيته، تشبث بالصحة، وعيث بها»(١).

وقد اختلف الفقهاء في حكم التداوي، والأرجح ما حققه التداوي تعتريه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقرره مجمع الفقه الإسلامي (٢) من أن التكليفية التداوي ليس له حكم واحد؛ بل له أحكام بحسب الأشخاص والأحوال، فتارة يكون واجبًا، وتارة يكون مستحبًا، وتارة يكون مباحًا، وتارة يكون مكروهًا، وتارة يكون محرمًا.

> فيكون واجبًا: إذا كان في ترك التداوي إلحاق ضرر بالمريض؛ كذهاب نفسه، أو تلف عضو فيه، أو إلحاق ضرر بغيره من الأمراض المعدية ونحو ذلك، بحيث يغلب على الظن زوال الضرر بالتداوي.

> ويكون مستحبًا: إذا لم يترتب على تركه ضرر عليه ولا على غيره، وإنما يترتب على تركه بعض المفاسد، أو تفويت بعض المصالح، ويغلب على الظن الانتفاع بالعلاج المباح.

> ويكون مباحًا: إذا لم يترتب على ترك الدواء أو تناوله وقوع ضرر أو مفاسد، أو تفويت مصالح، أو كان المرض مضرًا إلا أن

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (۱۰/۲)، «الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة» ص(١١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٢/١٨)، «قرارات مجمع الفقه الإسلامي في جدة» ص(١٤٧)، وهو ضمن المجلة العدد السابع، الجزء الثالث ص(٧٣١).

## وَلَا يَجُوزُ التَّدَاوِيْ بِمُحَرَّمِ

التداوي غير مرجو النفع، وليس في تناوله ضرر أو مضاعفات كأمراض الشيخوخة، أو الحالات الميؤوس منها.

ومن أمثلته: أنواع من الحساسية في الجلد، والجيوب الأنفية، وكثير من أمراض الأسنان.

ويكون محرمًا: إذا كان بما نَهى عنه الشرع؛ كالخمر، والرقية الشركية، وأصوات الموسيقى، والنظر إلى الحرام، وكشف العورة من غير حاجة، أو غلب على الظن أن تعاطي الدواء ضرره أكثر من نفعه، والضرر بالغ؛ كهلاك النفس، أو تلف العضو، ونحو ذلك (١).

ويكون التداوي مكروهًا: إذا كانت مفاسده أكثر من مصالحه، ولم تبلغ هذه المفاسد درجة الضرر من هلاك النفس أو العضو.

ومن أمثلته: التساهل في تناول بعض المسكنات والمهدئات التي تسبب المضاعفات، أو كان في تعاطيها بذل أموال المريض أو أهله دون فائدة (٢).

تحريم التداوي بالمحرم

قوله: «ولا يجوز التداوي بمحرم» وهو ما نهى عنه الشرع \_ كما تقدم \_ مثل: السموم، والخمر، والدم المسفوح \_ كدم الضب \_، ولحوم السباع ودمائها، ونحو ذلك، مما حرمه الله تعالى ولو لم يكن نجسًا، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية

<sup>(</sup>۱) انظر: «کشاف القناع» ( $\Lambda/\xi$ ).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد السابع الجزء الثالث ص(٥٦٣)، «الجراحة التجميلية» ص(٨٨).

= 1747

.....

والمالكية، وأحد القولين عند الشافعية، وهو مذهب الحنابلة (۱)، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم (۲)، وبه أفتى مشايخنا: محمد بن إبراهيم، وعبد العزيز بن باز، ومحمد بن عثيمين (۳).

## واستدلوا بحديث أم سلمة رضي : «إن الله لم يجعل شفاءكم دليل ذلك من في الله الله عليكم» (٤) . وعن طارق بن سويد رضي : أنه سأل

- (۱) انظر: «بدائع الصنائع» (۱۱۳/۰)، «المنتقى» (۱/۱٤۱)، «المجموع» (۹۳/۹)، «المخموع» (۹۳/۹)، «كشاف القناع» (۹۲/۱٤)، «فتاوى ابن عثيمين» (۳۱/۱۷، ٥٥)، «نيل الأوطار» (۲٦٦/۱۵).
  - (۲) «مجموع الفتاوى» (۲۱/۲۲)، (۲۲/۲۲)، «زاد المعاد» (٤/١٥٤).
- (۳) انظر: «فتاوی ابن إبراهیم» ( $\pi$ /۱۱۷)، «فتاوی ابن باز» ( $\pi$ /۱۱۲)، «فتاوی ابن عثیمین» ( $\pi$ /۱۱۷).
- (٤) رواه ابن حبان (٢٣٣/٤)، والبيهقي (٥/١٠) من طريق جرير، عن أبي إسحاق الشيباني، عن حسان بن مخارق، قال: قالت أم سلمة الله المتكت ابنة لي، فنبذت لها في كوز، فدخل النبي وهو يغلي، فقال: «ما هذا؟» فقالت: إن ابنتي اشتكت فنبذنا لها هذا، فقال النبي الله لم يجعل شفاءكم في حرام».

هذا لفظ ابن حبان، ولفظ البيهقي: «فيما حرم عليكم».

وهذا الحديث رجاله ثقات معروفون، خلا حسان بن مخارق فقد ترجمه البخاري في «تاريخه» (٣/٣)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢٣٥/٣). وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٦٤/٤). وعليه ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في «الثقات» (١٦٤/٤). وعليه فالرجل مجهول الحال. وله شاهد عن ابن مسعود ولي الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم». ذكره البخاري تعليقًا «فتح الباري» (٧٨/١٠)، يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» من طريق جرير، والطبراني في «الكبير» (٣٨١/٠) من طريق الثوري، كلاهما عن منصور، عن أبي وائل، عن ابن مسعود. قال الحافظ: «إسناده صحيح على شرط الشيخين».

 النبي على عن الخمر يصنعها للدواء، فقال: «إنه ليس بدواء، ولكنه داء»(١).

فالحديث الأول يفيد أن المؤمن لا بد أن يعتقد أن المحرم لا شفاء فيه، فهو مسلوب العافية، والثاني دليل بيَّن على تحريم التداوي بالخمر، كيف وقد بين النبي على أنها داء، وهل يصح عقلًا أن يزال الداء بالداء؟! قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فهذا نص في المنع من التداوي بالخمر، ردًّا على من أباحه، وسائر المحرمات مثلها قياسًا»(٢). وقال ابن القيم: هذا الاستدلال من النص، وأما من العقل فمن وجوه:

الاستدلال من العقل على منع التداوي بالمحرم

الأول: أن الله سبحانه إنما حرَّم هذا الدواء المحرم لخُبثه، فإنه لم يُحَرِّم على هذه الأمة طيبًا عقوبةً لها، كما حرَّمه على بني إسرائيل بقوله: ﴿فَيْظُلُمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُجِلَّتُ لَمَا مُرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُجِلَتُ لَمُ اللهُمَ اللهُمَ على هذه الأمة ما حرَّم لخبثه، وتحريمه له جمية لهم، وصيانة عن تناوله، فلا يناسب أن يطلب به الشِّفاءُ من الأسقام والعِلل.

الثاني: أن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق، وفي اتخاذه دواء حض على الترغيب فيه وملابسته، وهذا ضدُّ مقصود الشارع.

<sup>=</sup> قال: قال رسول الله على: «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام» وهذا سند ضعيف، وصفه الذهبي ـ كما في «الميزان» (٣٧١/١) ـ: بأنه خبر منكر، وقال الحافظ في «التقريب» عن ثعلبة: «مستور».

744

الثالث: أنه داء كما نصَّ عليه صاحبُ الشريعة، فلا يجوز أن يُتخذ دواء؛ لأن الضار لا ينقلب نافعًا أبدًا.

الرابع: أنه يُكْسِبُ الطبيعة والروح صفة الخَبَثِ؛ لأن الطبيعة تنفعِلُ عن كيفية الدواء انفعالًا بينًا، فإذا كانت كيفيته خبيثة، اكتسبت الطبيعة منه خُبثًا، فكيف إذا كان خبيثًا في ذاته، ولهذا حرَّم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشربة والملابس الخبيثة، لما تُكسب النفس من هيئة الخبث وصفته.

الخامس: أنَّ في إباحة التداوي بالمحرم ـ ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه ـ ذريعة إلى تناوله للشهوة واللَّذة، لا سيما إذا عرفت النفوسُ أنه نافع لها مزيل لأسقامها جالب لشفائها، فهذا أحبُّ شيءٍ إليها، والشارعُ سدَّ الذريعة إلى تناوله بكل ممكن، ولا ريب أنَّ بين سدِّ الذريعة إلى تناوله، وفتح الذريعة إلى تناوله تناقله تناقله تناقله تناقله وتعارضًا.

السادس: أنَّ في هذا الدواء المحرَّم من الأدواء ما يزيد على ما يُظَن فيه من الشِّفاء، ولنفرض الكلام في أُمِّ الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها شفاءً قط، فإنها شديدة المضرَّة بالدماغ الذي هو مركز العقل عند الأطباء وكثيرٍ من الفقهاء والمتكلمين (١).

فهذه النصوص وأمثالها صريحة في النهي عن التداوي بالخبائث $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) انظر: «زاد المعاد» (۱۵۲/۶ ـ ۱۵۷) بتصرف.

<sup>(</sup>۲) «الفتاوى» (۲۳۷/۲٤).

الـقـول بـجـواز التداوي بالمحرم مطلقًا ودليله

والقول الثاني: جواز التداوي بالمحرم، وهذا قول الظاهرية، وبعض الفقهاء، وفي الأصح عند الشافعية سوى الظاهرية، وبعض الفقهاء، وفي الأصح عند الشافعية سوى المسكر()، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المسكر(أ) واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المسكر(أ) والأنعام: ١١٩] فدلت الآية على أن ما اضطُرَّ إلى اليه فليس بمحرم، فتكون المحرمات في حال الاضطرار إلى اليه فليس بمحرم، فتكون المحرمات في حال الاضطرار إلى التداوي بها مباحة، ولهذا أباح النبي على للعرنيين أبوال الإبل على سبيل التداوي من المرض().

قالوا: وأحاديث النهي عن التداوي بالمحرم محمولة على غير الضرورة، جمعًا بينها وبين حديث أنس رَفِيْ اللهِ في قصة العرنيين (٣).

القول بالتداوي بالمحرم إذا عرف أنه طريق للشفاء

والقول الثالث: جواز التداوي بالمحرم إذا تُيقن طريقًا للشفاء، وإلا فلا يباح التداوي به، وهذا قول في مذهب الحنفية والشافعية، والمالكية (٤)، واستدلوا بما تقدم من أن النبي على أباح للعرنيين أن يتداووا بأبوال الإبل، وأن النبي على عرف شفاء أولئك بها على الخصوص، فإذا تعين المحرم طريقًا للشفاء، ولم يجد المريض دواء مباحًا يقوم مقام الدواء المحرم جاز له استعماله، إذا كان هذا بإخبار الطبيب المسلم العدل (٥).

<sup>(</sup>۱) «المحلى» (۱۱/۲۷۲)، «المجموع» (۹/۰۰)، «شرح النووي على صحيح مسلم» (۱) (۱۱/۲۷۱).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۳۳)، ومسلم (۱٦٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى (٥/١٠)، «نيل الأوطار» (٢٦٦/١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «بدائع الصنائع» (٦١/١ ـ ٦٢)، «المجموع» (٥٠/٥ ـ ٥١)، «أحكام القرآن» لابن العربي (٥٦/١)، «تفسير القرطبي» (٢٣١/٢).

<sup>(</sup>٥) المصادر السابقة.

والأظهر \_ والله أعلم \_ أنه لا يجوز التداوى بالمحرم، لقوة الترجيح في هذه أدلة القائلين بذلك، وأما الاستدلال بحديث أنس ضَطَّيْه في قصة العرنيين، فعنه جوابان:

> الأول: أن أبوال الإبل ليست بنجسة، بل هي طاهرة، وعلى هذا فليست حرامًا، والاستدلال إنما يتم على مذهب الشافعية والحنفية القائلين بنجاسة بول ما يؤكل لحمه، وهذا قول مرجوح.

> الثاني: سلَّمنا القول بنجاسة أبوال الإبل، وهذا دليل خاص، والمنع من التداوي بالحرام دليله عام، والواجب الجمع بين العام والخاص، وذلك بتقديم الخاص، فيقال: يحرم التداوي بكل حرام إلا أبوال الإبل لثبوت النص فيها(١).

> وأما قياس التداوي بالمحرم على إباحة المحرمات؛ كالميتة والدم للمضطر، فهذا قياس ضعيف من وجوه:

قياس التداوي بالمحرم على إباحة المحرم للمضطر قياس ضعيف

أولًا: أن المضطر يحصل مقصوده يقينًا بالأكل من المحرم؛ لأنه إذا أكله سدُّ رمقه، وأزال ضرورته، بخلاف المحرم فإنه إذا أكله علاجًا لا يتيقن حصول الشفاء، فما أكثر من يتداوى ولا بشفي!.

ثانيًا: أن المضطر لا طريق له لإزالة ضرورته إلا بالأكل من المحرم، وأما التداوي فلا يتعين تناول المحرم طريقًا لشفائه، فإن الأدوية أنواع كثيرة، وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية؛ كالدعاء والرقية، وهو أعظم نوعي الدواء، بل قد يحصل الشفاء بغير سبب

<sup>(</sup>١) «نيل الأوطار» (٢٦٧/١٥).

#### وَلَا نَجِسِ،.....وَلَا نَجِسِ،

اختياري، بل بما يجعله الله في الجسم من القُوى الدافعة للمرض، وما يتيسر من الحركة والعمل.

لماذا لا يُستشفى بالمحرمات؟

ثالثًا: أن أكل المضطر من الميتة واجب عليه لإنقاذ حياته، وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة، وإذا كان أكل الميتة واجبًا، والتداوي ليس بواجب، لم يجز قياس أحدهما على الآخر(۱).

قال ابن القيم: «ها هنا سر لطيف في كون المحرمات لأ يُستشفى بها، فإن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول، واعتقاد منفعته، وما جعل الله فيه من بركة الشفاء، فإن النافع هو المبارك، وأنفع الأشياء أبركها، والمبارك من الناس أينما كان هو الذي يُنتفع به حيث حَلَّ، ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها، وبين حسن ظنه بها، وتلقي طبعه لها بالقبول، بل كلما كان العبد أعظم إيمانًا، كان أكره لها وأسوأ اعتقادًا فيها، وطبعه أكره شيء لها، فإذا تناولها في هذه الحال، كانت له داءً لا دواءً، إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيها، وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة، وهذا ينافي الإيمان، فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داء، والله أعلم»(٢).

تحريم التداوي بالنحس

وقوله: «ولا نَجِس»؛ أي: ولا يجوز التداوي بالشيء النَّجِس، والنَّجِسُ: كل عين مستقذرة شرعًا؛ كالبول، والدم المسفوح، ولبن الأتان، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/۳۲۵)، (۲٦٨/۲٤).

<sup>(</sup>۲) «زاد المعاد» (۲) ۱۵۲/٤).

والنَّجِسُ: صفة مشبهة، يقال: نَجِسَ الشيء يَنْجَسُ نَجَسًا فهو نَجسٌ، من باب تَعِبَ، إذا كان قذرًا غير نظيف(١).

لا تـــلازم بـــين الـــتــحــريـــم والنجاسة ولا تلازم بين التحريم والنجاسة، فإن كل نجس محرم الأكل، وهذا ظاهر، وليس كل محرم الأكل نجسًا؛ كالسموم، وطعام الغير بلا إذنه أو إذن الشارع (٢).

الخلاف في حكم التداوي بالنجس مع الأدلة

والقول بأنه لا يجوز التداوي بالنجاسة هو مذهب الحنابلة، المحوجه في مذهب المالكية، اختاره ابن العربي، ووجه في مذهب بالنافعية (٣)، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز (٤)، واستدلوا: بما الأدلة تقدم من تحريم التداوي بالخمر على القول بنجاستها ـ كما استدلوا بالأدلة الدالة على تحريم التداوي بالمحرمات، قالوا: والنجاسات محرمة؛ لأن كل نجس فهو محرم الأكل، فلا يجوز التداوي بها.

وذهب الأكثرون إلى جواز التداوي بالنجس، بشرط ألا يوجد دواء آخر بديل يقوم مقامه، وأن يصفه طبيب مسلم عدل، وأن يتعين ذلك دواء، واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اَضْطُرِرْتُمُ إِلَيْكِ الأنعام: ١١٩]، وأجابوا عن أدلة الأولين بأنها لا تدل على تحريم التداوي بالنجاسات، بل تدل على تحريم التداوي بالنجاسات عند تدل على تحريم التداوي بالنجاسات عند

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ص(٤٩٥). (۲) «الفتاوي» (١٦/٢١، ٥٤٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «كشاف القناع» (٦/٠٠)، «المجموع» (٥٠/٩)، «أحكام القرآن» لابن العربي (٥٠/١)، «نيل الأوطار» (٢٦٦/١٥).

<sup>(</sup>٤) «فتاوى ابن باز» (٤٢١/٩).

### وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ كَرَاهِيَّةُ الكَيِّ وَقَطْعِ الغُرُوْقِ، .......

الاضطرار إليها فليس في الأدلة ما يمنع منه(١).

قال العز بن عبد السلام: «جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهرًا يقوم مقامها؛ لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة»(٢). وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة، وهو قول الشافعية، والحنفية(٣).

أما المالكية فلهم في هذه المسألة عدة أقوال: أرجحها التفرقة بين ظاهر البدن وباطنه، فيجوز عندهم العلاج بالنجاسة في ظاهر البدن؛ لأن هذا يمكن إزالته بعد انتهاء الضرورة، وأما باطن البدن فلا يجوز عندهم، ومنهم من فرق بين الخمر وغيرها، وهناك عندهم وجه يمنع التداوي بالنجاسات مطلقًا، كما تقدم (3).

قوله: «وقد روي عن أحمد كراهية الكي وقطع العروق» هذه الرواية نقلها صاحب «المستوعب» فقال: «يكره الكي وقطع العروق على وجه التداوي في إحدى الروايتين، والأخرى: لا يكره» هكذا أطلق الخلاف، وقد تقدم قول صاحب «تصحيح الفروع»: «الصحيح من المذهب إباحته للضرورة، والكراهة مع عدمها».

وجه الكراهة

كراهة الإمام أحمد الكي

وقطع العروق

ووجه الكراهة ما تقدم في حديث جابر ضَيْطَهُ؛ أن النبي عَيْكِيَّ قال: «ما أحب أن أكتوي» وفي حديث آخر: «وأنهى أمتى عن

<sup>(</sup>١) انظر: «الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة» ص(١٤٧).

<sup>(</sup>۲) «قواعد الأحكام» (۱/۱۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٦/٠٣٠)، «المجموع» (٢/٩٤)، «كشف القناع» (٣) (٤٢/٩ ـ ٩٧).

 <sup>(</sup>٤) انظر: «الكافي» لابن عبد البر (١/ ٣٧٩)، «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٥٩)،
 «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٣٠ ـ ٢٣١)، (٦/ ٢٨٩).

#### وَالرِّوَايَةُ الأُوْلَى أَصَحُّ.

الكي»(١). وقد تقدم كلام ابن القيم في توجيه ذلك، أما الجواز فلحديث جابر ضِ الله عَلَيْة قال: بعث رسول الله عَلَيْ إلى أبي بن كعب طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه عليه (٢). قال القرطبي: «وكيُّ النبي ﷺ لأبيِّ وسعدٍ دليل على جواز الكي والعمل به إذا ظن الإنسان منفعته، ودعت الحاجة إليه، فيحمل نهيه عَلَيْهُ عن الكي على ما إذا أمكن أن يُستغنى عنه بغيره من الأدوية، فمن فعله في محله، وعلى شرطه؛ لم يكن ذلك مكروهًا في حقه، ولا نقصًا له من فضله، ويجوز أن يكون من السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، كيف لا وقد كوى النبي عليه سعد بن معاذ، الذي اهتز له عرش الرحمٰن، وأبيَّ بن كعب المخصوص بأنه أقرأ الأمة للقرآن؟! وقد اكتوى عمران بن حصين، فمن اعتقد أن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا من السبعين ألفًا؛ ففساد كلامه لا يخفى، وعلى هذا البحث فيكون قوله على السبعين ألفًا: «إنهم هم الذي لا يكتوون» إنما يعني به الذي يكتوي وهو يجد عنه غنى، والله أعلم(7).

الكي لا يكره، يرجع فيها إلى حذاق الأطباء

قوله: «والرواية الأولى أصح» أما في الكي فلما تقدم من أن السراجية أن الكي لا يكره إذا احتيج إليه (٤)، فإنه إذا أعيا الداء فآخر الطب وفطع العروق الكي، وأما قطع العروق فقد قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: «الصواب في ذلك أن يرجع إلى حذاق الأطباء، إن قالوا: في قطعها نفع وإزالة ضرر، لم يكره، وإلا كرهت $^{(\circ)}$ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٦٨٠) من حديث ابن عباس ﷺ.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» (٥/٧٩٥ \_ ٩٨٥). (۲) رواه مسلم (۲۲۰۷).

<sup>. (</sup>Y \{Y\/Y\) (o) (٤) انظر: «غذاء الألباب» (٢٦/٢).







وَمَنْ رَأَى مِنَ الحَيَّاتِ شَيْئًا فِي مَنْزِلِهِ فَلْيُؤْذِنْهُ

إيذان الحيات

قوله: «ومن رأى من الحيات شيئًا فليؤذنه» الحيات: جمع حية، وهو اسم يطلق على الذكر والأنثى، والحية أنواع، منها، الرقشاء وهي التي فيها نقط سود وبيض، ويقال لها: الرقطاء، وهي من أخبث الأفاعي، ومنها ذو الطُّفيتين، والأبتر، كما ذكر المصنف.

دليل ذلك

وقوله: «فليؤذنه…» دلَّ على ذلك حديث أبى سعيد وَلَيْهُ عن النبي عَيْكَةِ قال: «إن بالمدينة جِنًّا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان» وفي رواية: «إن لهذه البيوت عوامر، فحرِّجوا عليها ثلاثًا، فإن ذهب، وإلا فاقتلوه؛ فإنه كافر»(١).

من خنصًن

ومن أهل العلم من خص هذه الأحاديث بالمدينة: وقال: الأحاديث في لا تقتل حياتها حتى تنذر، لتخصيصه إياها بالذكر، وأما حيات غير المدينة فتقتل بغير إنذار؛ لعموم حديث ابن عمر رفي التعلوا الحيات»(٢). وحديث: «خمس فواسق يُقْتَلْنَ في الحل والحرم»(٣) ومنها الحية، ولم يذكر إنذارًا (٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٢٣٦)، (١٣٩) في آخر حديث طويل، والرواية الثانية برقم (١٤٠).

رواه البخاري (٣١٢٣)، ومسلم (٢٢٣٣). (٢)

رواه البخاري (۱۸۲۹)، ومسلم (۱۱۹۸). (٣)

انظر: «المُعلم بفوائد مسلم» للمازري (١٠٩/٣)، «إكمال المعلم» (١٦٧/٧). (٤)

ثَلَاثًا، إِن بَدَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَتَلَهُ، وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ رَفِيْكُ اللَّهُ : إِنْ كَانَ ذُو الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرُ قَتَلَهُ، وَلَمْ يُؤْذِنْهُ،.

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى عموم النهي في حيات البيوت بكل بلد حتى تنذر، وأما ما ليس في البيوت كالصحراء، فيقتل من غير إنذار (١).

وقول المصنف: «في منزله» يفيد أن الإنذار خاص الإندار خاص بالبيوت، فلا يكون في الصحراء \_ مثلًا \_؛ لأن النص ورد في ذوات البيوت، وهن العوامر، أما ما كان في الصحراء فهو داخل في عموم حديث ابن عمر والله المتقدم (٢).

قوله: «ثلاثًا» تقدم أن بعض الروايات: «ثلاثة أيام»، عدد الإيذان وبعضها: «ثلاثًا» والصواب أن الأولى مفسرة لما بعدها، فلا يكفى إنذارها في يوم واحد ثلاث مرات، بل لا بد من ثلاثة أيام (٣).

قوله: «إن بدا له بعد ذلك قتله»؛ أي: إن ذهب بعد الإيذان إذا ظهرت الحية بعد الإيذان فذاك، وإن ظهر بعد الإنذار فإنه يقتل بأمر الشرع؛ لأنه إذا لم يذهب بالإنذار فقد دلُّ على أنه ليس من عوامر البيوت، ولا ممن أسلم، وإنما هو شيطان، فلا حرمة له بعد الإنذار، ولن يجعل الله تعالى له سبيلًا للانتصار ممن قتله، كما حصل لعوامر البيوت ومن أسلم (٤).

قوله: «وقد قال أحمد ضي إن كان ذو الطُّفْيَتَيْن والأبتر قتله مايستثنى من ولم يؤذنه» دليل ذلك حديث ابن عمر والله النبي عليه النبي عليه

<sup>(</sup>۱) «المفهم» (٥/١٣٥).

<sup>(</sup>٢) «شرح منظومة الآداب الشرعية» للحجاوي ص(٤١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «إكمال المعلم» (١٧٢/٧). (٤) انظر: «إكمال المعلم» (١٧٢/٧).



وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ: الَّذِي بِظَهْرِهِ خَطُّ أَسْوَدُ، وَالأَبْتَرُ: الغَلِيْظُ القَصِيرُ الذَّنب.

يخطب على المنبر يقول: «اقتلوا الحيَّات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يطمسان البصر، ويستسقطان الحَبَلَ»(١). وعن عائشة عَلَيْهُ قالت: قال رسول الله عَلَيْهُ: «اقتلوا ذا الطفيتين؛ فإنه يلتمس البصر، ويصيب الحَبَلَ»(٢). والحَبَلُ: بالتحريك هو الجنين.

وظاهر ذلك أن هذين النوعين من الحيات لهما من الخاصية ما يكون عنهما ذلك، ولا يستبعد هذا، فقد ذكر ابن الجوزي أن ببلاد الترك أنواعًا من الحيات يهلك الرائي لها بنفس رؤيتها، أو بصفيرها، ومنها ما إذا مسَّها بعصا هلك بواسطة العصا، ومنها ما إذا نظرت إليه حامل ألقت ما في بطنها، وذكر أنواعًا أخرى، وأما من قال: إن هذا الهلاك بالترويع، فلا يلتفت إلى قوله؛ لأن ذلك الترويع ليس خاصًا بهذين النوعين، بل يعمُّ جميع الحيات، وعلى هذا القول تذهب خصوصية هذا النوع بهذا الاعتناء العظيم، والتحذير الشديد، ثم إن صح هذا في طرح الحَبل، فلا يصح في ذهاب البصر؛ لأن الترويع لا يذهبه (٣).

نو قوله: «وذو الطفيتين: الذي بظهره خط أسود» لعل مراد تر المؤلف: خطان أسودان؛ لأن العلماء ذكروا في صفتها أنها حية

من الحيات ذو الطفيتين والأبتر

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۳۰۸)، ومسلم (۲۲۳۲).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۲۹۷)، ومسلم (۲۲۳۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي (١٠٦/٢ ـ ١٠٠)، «المفهم» (٥٣٣٥ ـ ٥٣٣).

وَصِفَةُ القَوْلِ الَّذِيْ يُؤْذِنُهُ: امْضِ بِسَلَامٍ، أُو اذْهَبْ بسكلام.

وَيَجُوْزُ قَتْلُ الأَوْزَاغ،

خبيثة على ظهرها خطان أسودان، وقيل: أبيضان، والأبتر هو الذي يشبه المقطوع الذنب، لقصر ذنبه، وهو من أخبث ما يكون من الحيات (١).

قوله: «وصفة القول الذي يؤذنه: امض بسلام...» الظاهر أن صفة الإيدان هذا اجتهاد من العلماء؛ لأن السُّنَّة وردت بإيذانه ولم يرد لهذا صفة معينة (٢)، فالمقصود أن أي عبارة تدل على المراد تكفى، وقال مالك: يكفى في الإنذار أن تقول: أُحرِّج عليكِ بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذينا. ولعل مالكًا ذكر هذا لما تقدم في لفظ الحديث: «فحرجوا عليها ثلاثًا» (٣)، قال ابن الجوزي: «أي: قولوا: أنتِ في حرج - أي: في ضيق - إن عدتِ إلينا، فلا

قوله: «ويجوز قتل الأوزاغ» جمع وزغة، ويجمع أيضًا على تعريف الوزغ وَزَغِ ووُزْغان، والوزغ هو: سامٌ أبرص (٥)، قال الدميري: «اتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات»(٦)، وقد أمر النبي عَلَيْهُ بقتله، كما ثبت في الصحيحين من حديث أم شريك رضيًا؛ أن

تلومينا أن نضيق عليكِ بالطرد والإبعاد»(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الآداب الشرعية» (۳۵۲/۳)، «حياة الحيوان الكبرى» (٩٦/٢)، «تحفة الأحوذي» (٥٩/٥).

<sup>(</sup>۳) «المُعلم» (۳/ ۱۰۹). انظر: «جامع الترمذي» (١٤٨٥).

<sup>(</sup>٥) «المصباح المنير» ص(٢٥٧). «كشف المشكل» (٣/٥٧٥).

<sup>«</sup>حياة الحيوان الكبرى» (٣٩٩/٢).

### وَلَا يَجُوْزُ قَتْلُ النَّمْلِ......

النبي على أمرها بقتل الأوزاغ، وفي لفظ: «أمر». زاد البخاري: وقال: «كان ينفخ على إبراهيم هي الله الموزغ، وعن سعد بن أبي وقاص هي أن النبي على أمر بقتل الوزغ، وسماه فويسقًا أن وعن أبي هريرة هي قال: قال رسول الله على «من قتلها في قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة، لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية». وفي رواية: «من قتل وزغًا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك». وفي رواية: «في أول ضربة سبعين ذلك، وفي الثالثة دون ذلك». وفي رواية: «في أول ضربة سبعين خسنة» "".

لماذا أُمر بقتل الوزغ

وإنما أمر بقتل الوزغ لما يحصل منه من الضرر والأذى الذي هو عليه من الاستقذار المعتاد والنفرة المألوفة التي قد لازمت الطباع، ولما يُتقى أن يكون فيه سُمٌّ، أو شيء يضر مَنْ تَناوله (٤٠).

وتعبير المصنف بالجواز فيه نظر، والأولى: ويستحب؛ لأن النبي عليه أمر بقتله، وحث عليه، ورغب فيه، وهذه قرائن الاستحباب لا الإباحة، كما يُعلم من الأصول.

تحريم قتل النمل مع الدليل

قوله: «ولا يجوز قتل النمل...» لحديث ابن عباس والله عليه قال: «نهى رسول الله عليه عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۳۵۹)، ومسلم (۲۲۳۷).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۲۳۸). (۳) رواه مسلم (۲۲٤٠).

<sup>(</sup>٤) «المفهم» (٥/٩٣٥).

والهدهد والصُّرَدِ» (١). ومن الأدلة حديث أبي هريرة رَضِيُّهُ في قصة نبي من الأنبياء قرصته نملة، فأمر بإحراق قرية النمل، فأوحى الله إليه: «فهلًا نملة واحدة» (٢).

والنمل مفرده نملة، وجمع النمل نِمال، سميت بذلك تعريفالنمل لتنملها، وهو كثرة حركتها وقلة قوائمها، وهي حشرة ضئيلة الجسم، تتخذ مساكنها تحت الأرض، والنمل عظيم الحيل في طلب الرزق، ومن طبعه أن يحتكر قوته من زمن الصيف لزمن الشتاء، وله في الاحتكار أمور عجيبة (٣).

ما يـؤذي مـن الـحـيـوان والحشرات يجوز فتله

واعلم أن ما نهي عن قتله من الحيوان والحشرات مقيد بما إذا لم يكن منه أذى، فإن حصل منه أذى أو اعتداء حلّ قتله كالنمل \_ مثلًا \_ فيقتل بما يبيده لكن بغير النار، نصَّ عليه أحمد، الحاقًا له بالخمس المذكورة في حديث عائشة و في الحمل والحرم ... فواسق يقتلن في الحل والحرم ... في الأن علة قتلها اتصافها بالفسق والعدوان، فيلحق بها ما اتصف بهذه الصفة وإن لم تكن من طبيعته (٥)، ولأن المؤذي من بني آدم إذا لم يندفع أذاه إلا بالقتل جاز قتله، فالنمل من باب أولى.

فإن أمكن دفع أذاه بغير القتل تعين، قال إبراهيم النخعي: قتل النمل إذا

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٥٢٦٧)، وابن ماجه (٣٢٢٤)، وأحمد (١٩٢/٥) والحديث في سنده اختلاف، وقد صححه ابن الملقن، كما في «البدر المنير» (٢١/١٦). وانظر: «منحة العلام» (١٨٧/٩).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۳۱۹)، ومسلم (۲۲٤۱).

<sup>(</sup>۳) «حياة الحيوان الكبرى» (۳۲٦/۲). تقدم تخريجه قريبًا .

<sup>(</sup>٥) «فتاوى ابن باز» (١٤٨/٧٣)، وانظر: «إكمال المعلم» (١٧٦/٧).



وَلَا تَخْرِيْبُ أَجْحُرَتِهِنَّ، وَيُكْرَهُ قَتْلُ القَمْلِ بِالنَّارِ.

وَلَا يَجِلُّ قَتْلُ الضَّفَادِعِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِ نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدِعِ. الضِّفْدِعِ.

«إذا آذاك النمل فاقتله» (١) ، وعن طاوس قال: «إنا لنغرق النمل بالماء، يعني: إذا آذتنا» (٢) .

لا يجوز تخريب أجحرة النمل

قوله: «ولا تخريب أجحرتهن» جمع جُحر \_ بالضم \_ وهو كل شيء يحتفره الهوامُّ والسباع لأنفسها، وجمعه: جِحَرة وأجحار (٣).

وقد نقل الحجاوي والسفاريني هذا عن ابن عقيل، ونصُّه: «لا يجوز قتل النمل ولا تخريب أجحرهن ولا قصدهن بما يضرهن» (٤).

حكم قتل القمل

قوله: «ويكره قتل القمل بالنار» القمل معروف، واحدته قملة، وهي حشرة تتولد من العرق والوسخ في البدن ولا سيما الرأس.

ويجوز قتل القمل بمبيد ونحوه، ولا يجوز قتله بالنار، بل كل ذي روح؛ كالنمل والقمل والبق ونحو ذلك لا يجوز قتله بالنار؛ لقول النبي على: «إن النار لا يعذب بها إلا الله»(٥)، أما ما تقدم في قصة النبي الذي حرَّق قرية النمل، فلعل هذا كان جائزًا في شرعه(٢).

#### قوله: «ولا يحل قتل الضفادع؛ لأن النبي عَلَيْ نهى عن قتل الضفدع»

حكم قتل الضفادع مع الدليل

- (۱) رواه ابن أبي شيبة (۱۱۰/۹). (۲) رواه ابن أبي شيبة (۱۱۱).
  - (٣) «القاموس» (١/٢٤).
  - (٤) «شرح منظومة الأداب» ص(٣٤٨)، «غذاء الألباب» (٥٨/٢).
- (٥) رواه البخاري (٢٧٩٥). (٦) انظر: «المفهم» (٢/٥٥).

= Y0Y

......

يشير المؤلف إلى حديث عبد الرحمٰن بن عثمان القرشي رضي الله عن طبيبًا سأل رسول الله على عن الضفدع يجعلها في دواء، فنهى عن قتلها(١).

وعن عائشة والنبي النبي الله قال: «كانت الضفدع تطفئ النار عن إبراهيم، وكان الوزغ ينفخ فيه، فنُهي عن قتل هذا، وأُمر بقتل هذا» (٢).

والضِّفْدِع: بكسر الضاد وسكون الفاء بوزن الخِنْصِر، واحد تعيف الضفدع الضفادع، والأنثى ضفدعة، وهو حيوان برمائي، أنواعه كثيرة، يوجد في المياه الضعيفة الجري ومن العفونات، وما يبقى عقب الأمطار الغزيرة، وهو من الحيوانات التي لا عظم لها، ومنها ما يَتِقُ، ومنها ما لا ينق، وتوصف بحدة السمع (٣).

(۱) رواه أحمد (٣٦/٢٥، ٤٧)، وأبو داود (٣٨٧١)، والنسائي (٢١٠/٧)، والحاكم (٤١١/٤) من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن عبد الرحمٰن بن عثمان أن طبيبًا سأل النبي عن ضفدع يجعلها دواء، فنهاه النبي عن قتلها. هذا لفظ أبي داود.

وهذا الحديث إسناده صحيح، رجاله ثقات، غير سعيد بن خالد وهو القارظي، فقد اختلف فيه، فقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال الدارقطني: «مدني يحتج به»، وذكره ابن حبان في «الثقات» ونُقل عن النسائي أنه قال: «ضعيف»، وتعقب هذا ابن حجر فقال: «إن النسائي قال في «الجرح والتعديل»: ثقة، فينظر أين قال: إنه ضعيف»، وذكر مُغَلْطاي أنه بحث في تصانيف النسائي فلم يجد تضعيفه فيها، وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق». وقال البيهقى: «إن هذا الحديث أقوى ما ورد في النهي عن قتل الضفدع».

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق (٤٤٦/٤) عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضياً. وهذا سند صحيح، وللجملة الثانية شاهد من حديث أم شريك رضياً. تقدم.

<sup>(</sup> $\Upsilon$ ) «حياة الحيوان الكبرى» ( $\Upsilon$ / $\Lambda$ ).



حكم أكل الضفدع؛ لأن النبي على النبي على الضفدع المناه الضفدع المناه النبي على المناه المناه



<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (٤٥٢/٤)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٥٠)، والبيهقي (٣١٨/٩) وقال: «هذا موقوف، إسناده صحيح».





وَيُكْرَهُ إِزَالَةُ الأَوْسَاخِ فِي المَسَاجِدِ؛ كَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَقَصِّ الشَّارِبِ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، وَالعَمَلُ وَالصَّنَائِعُ؛ ......

### فصل

قوله: «ويكره إزالة الأوساخ في المساجد» هذا الفصل عقده المؤلف لما ينبغي أن تصان عنه المساجد من التصرفات التي لا تليق بها؛ لأن المساجد بيوت الله تعالى، وهي أحب البلاد إليه، بنيت لعبادة الله تعالى، من صلاة، أو اعتكاف، أو تلاوة قرآن، أو محاضرات، أو دروس علمية وغير ذلك مما فيه النفع للفرد والمجتمع.

والمسجد لا يؤدي مهمته، ويرغب الناس في دخوله والبقاء فيه إلا إذا حرص الناس على نظافته والعناية به، وتطهيره، ومما يصان عنه المسجد ما يلى:

## ١ \_ النظافة في المسجد:

لا ينبغي أن تكون المساجد مكانًا للنظافة وإزالة الأوساخ والأقذار من الثوب والبدن؛ كتقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتسريح الشعر، ونحو ذلك؛ لأن الشرع أمر بتنظيف المساجد وتطييبها، وهذا ينافي اتخاذها مكانًا للنظافة، وقد ورد عن عائشة على قالت: «أمر رسول الله على ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف، وتطيب»(۱).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٥٥)، والترمذي (٥٩٤)، وابن ماجه (٧٥٩)، وأحمد (٣٩٦/٤٣)، =

والمراد بالدور: القبائل، كما فسره سفيان بن عيينة \_ أحد رواة الحديث \_ وهي الآن المحلّة أو الأحياء السكنية.

وقد بوَّب البخاري في «صحيحه» في كتاب «الصلاة» فقال: «باب كنس المسجد والتقاط الخِرَق والقذى والعيدان» ثم ساق حديث أبي هريرة وَهُمُّه؛ أن رجلًا أسود، أو امرأة سوداء كان يقُمُّ المسجد فمات، فسأل النبي عَنِي عنه فقالوا: مات، قال: «أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره»، أو قال: «قبرها» فأتى قبره فصلى عليه (۱).

ففي هذا دليل على فضل تنظيف المسجد؛ لأن صلاة النبي على قبر من يكنس المسجد دليل على تعظيم عمله.

## ٢ \_ الأعمال الحِرَفية في المسجد:

ينزّه المسجد عن الأعمال اليدوية كخياطة الملابس، وخرز الجلود على هيئة أحذية أو قِرَبِ للماء أو نحو ذلك، وحلج القطن، وهو تخليصه من بذره، وكذا النجارة المتعلقة بالأعمال الخشبية وما شابه ذلك من الصناعات والحرف، فهذه لا يجوز فعلها في المسجد؛ لأنها بمنزلة البيع والشراء، ولأن المساجد إنما بنيت للعبادة، واستخدامها للصناعات فيه اغتصاب لحق مشاع بين المسلمين مبني لعبادة الله تعالى، مع ما في ذلك من إيذاء المصلين، والتشويش على العابدين، ثم ما يحصل من هذه المصلين، والتشويش على العابدين، ثم ما يحصل من هذه

<sup>=</sup> وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح الترمذي إرساله. انظر: «منحة العلام» رقم الحديث (۲۵۱).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٥٨).

الصناعات من فضلات يتقذر المسجد بها<sup>(۱)</sup>، قال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن الرجل يخيط في المسجد، قال: لا يعجبني له أن يتخذ المسجد معاشًا، ولا مقيلًا، ولا مبيتًا، وإنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة. وعن الإمام أحمد في عمل الصنعة في المسجد، روايتان: إحداهما: لا يحرم، والثانية: يحرم.

وعن الإمام أحمد: أنه سَهَّلَ في الكتابة في المسجد. قال الحارثي: خصَّ الكتابة؛ لأنها نوع تحصيل علم، فهي في معنى الدراسة، وهذا يوجب التقييد بما لا يكون تكشُبًا(٢).

واستثنى ابن عقيل الشيء اليسير مثل: «رقع الثوب» وهو إصلاحه بجعل مكان القطع خرقة، أو «خصف النعل» وهو إصلاحها بخرزها، «أو تشريكها» وهو أن يجعل لها شراكًا «إذا انقطع شِسْعُها» والشِّسْعُ: بالكسر، أحد سيور النعل، وهو سير يمسك النعل بأصابع القدم، يقال: شَرِكَتِ النعلُ وشَسِعَتْ: انقطع شراكها، والشِّراك: سير النعل "".

ولما نقل المرداوي كلام ابن عقيل هذا، وأن ما كثر من الصنائع يكره، وما قلَّ منها لا يكره، قال: «وهو أعدل الأقوال»(٤).

<sup>(</sup>۱) «كشاف القناع» (1/0)، «أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية» (1/0).

<sup>(</sup>٢) «الفروع» (٣٤٧/ ٣٩٩/٠)، «تحفة الراكع والساجد» ص(٣٤٧، ٣٤٧).

<sup>(</sup>۳) «القاموس»  $(7/2 \cdot V \cdot P)$ ، «اللسان»  $(1/1 \cdot P)$ .

<sup>(</sup>٤) «تصحیح الفروع» (۷/۰۰٪).

## ٣ \_ التجارة في المسجد:

وهذا ذكره ابن عقيل بناءً على أن قوله: «والتجارة» بالتاء المثناة من فوق كما في الأصل، وقد نقل ابن مفلح كلام ابن عقيل في «الفروع» واختلفت النسخ، ففي بعضها بالتاء، وفي بعضها بالنون (۱)، والتشابه بين اللفظين واضح.

وقد جاء النهي عن البيع والشراء في المسجد كما في حديث أبي هريرة على أن رسول الله على قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك» (٢)، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله على نهى عن الشراء والبيع في المسجد. . . الحديث (٣).

والجمهور على أن هذا النهي مراد به الكراهة، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهبت الحنابلة إلى أنه للتحريم، فعلى الأول يصح البيع، وعلى الثاني يبطل (٤)، ووجه النهي: أن المساجد إنما بنيت للعبادة \_ كما تقدم ولم تُبن للمتاجرة، ولأنها بنيت للآخرة، والأسواق بنيت للدنيا، ولكل ما خُصِّص له (٥)، قال تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللهُ أَن تُرْفَعَ

<sup>(</sup>۱) انظر: «الفروع» (۷/۰۰۶).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٣٢٤)، والنسائي في «الكبرى» (٥٢/٦)، وقد أعلَّ بالإرسال. انظر: «منحة العلام» رقم الحديث (٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٠٧٩)، والترمذي (٣٢٢)، والنسائي (٢٧/٤)، وابن ماجه (٧٤٩)، وأحمد (٢٥٧/١)، وقال الترمذي: «حديث حسن».

<sup>(</sup>٤) انظر: «منحة العلام» (٤٨٢/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: «تحفة الراكع والساجد» ص(٣٣٩، ٣٤٦ ـ ٣٤٨)، «أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية» (٢٤٧/٢ ـ ٢٤٨).

كَالْخِيَاطَةِ وَالْخُرْزِ، وَالْحَلْجِ، وَالتِّجَارَةِ، وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ إِذَا كَثُرَ، وَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا قَلَّ مِثْلُ رَقْعِ ثَوْبٍ، أَوْ خَصْفِ نَعْلٍ كَثُرَ، وَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا قَلَّ مِثْلُ رَقْعِ ثَوْبٍ، أَوْ خَصْفِ نَعْلٍ أَوْ تَشْرِيْكِهَا إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُهَا.

وَيُذَكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ آ رِجَالٌ لَا نُلْهِيهِمْ يَخْرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوَةِ الآية [النور: ٣٦، ٣٧] فدلت الآية على أن المساجد محل العبادة دون البيع والتجارة.

وقول ابن عقيل: «كالخياطة والخرز...» الخرز: مصدر خرزت الجلد، من باب ضرب وقتل، وهو كالخياطة في الثياب.

والحلج: مصدر حلج القطن، من باب ضرب: خلَّصه من بذره، فهو محلوج وحليج.

ورَقْعُ الثوب: مصدر رقعت الثوب من باب نفع: إذا جعلت مكان القطع خرقة، واسمها رقعة.

وخَصْفُ النعل: كرقع الثوب.

والشِّسْعُ: أحد سيور النعل، وهو سير يُمسك النعل بأصابع القدم، كما تقدم. والله تعالى أعلم.





### فصل

قوله: «ولا يجوز إخصاء البهائم» الإخصاء: مصدر، تقول: خصيته أخصيه خِصَاءً بالكسر والمد: سللت خُصييه، فهو خَصِيً، فعيل بمعنى مفعول(١).

والقول بأن خِصَاءَ البهائم لا يجوز هو أحد القولين في المسألة، وقد قال الإمام أحمد: لا يعجبني للرجل أن يخصي شيئًا، قال ابن مفلح: وإنما كره ذلك للنهي الوارد عن إيلام البهائم (۲)، وقد روى مالك بسنده عن ابن عمر رفي أنه كان يكره إخصاء البهائم، ويقول: «لا تقطعوا نامية خلق الله وكيل» (۳).

والقول الثاني: يباح خصي الغنم، وهو المذهب (٤)، لما فيه من إصلاح لحمها وسِمَنِهَا، وقد ورد في «المسند»: «أن النبي عليه ضحى بكبشين سمينين»، وفي لفظ: «موجوأين»، فالفحل أفضل من حيث كمال الخلقة، والخصى أفضل؛ لما تقدم.

<sup>(</sup>۱) "المصباح المنير"  $\omega(1۷1)$ . (۲) "الآداب الشرعية" ( $\pi/\pi$ ).

<sup>(</sup>٣) الموطأ (٩٤٨/٢)، ورواه البيهقي (٢٤/١٠) من طريق عبيد الله بن عمر، كلاهما مالك وعبيد الله عن نافع، عن ابن عمر الله عن ابن عمر الله بن نافع، الصحيح، موقوف»، وقد رواه الإمام أحمد (٣٨٨/٨) من طريق عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعًا، وهذا لا يصح، علته مولى ابن عمر عبد الله بن نافع، وهو ضعيف، قال البيهقي: «يليق به رفع الموقوفات».

<sup>(</sup>٤) «غذاء الألباب» (٢/٣٨).

# وَلَا كَيُّهَا بِالنَّارِ لِلْوَسْم، ........

والراجح جواز خصاء البهائم في حال الصغر إذا اتصل به غرض صحيح، وهو أحد أمرين:

الأول: تطييب اللحم، وقطع الرائحة عنه، وتسمين الحيوان، قال الشعبي في الخصي يضحى به: «ما زاد في لحمه وشحمه أكثر مما ذهب منه»(١).

الثاني: إذا خيف عِضَاضُها وسوء خلقها (٢).

قوله: «ولا كيها بالنار للوسم» الوسم مصدر وسمت الشيء وسمًا من باب وعد، والاسم: السّمة، وهي العلامة، والوسم: أن يعلِّم الشيء بشيء يؤثر فيه تأثيرًا بالغًا (")، والمراد هنا: أثر الكي بالنار، وفي حديث جابر في الوجه» قال: «نهى رسول الله علي عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه» (٤). وعنه \_ أيضًا \_ في النبي على ممار قد وسم في وجهه، فقال: «لعن الله الذي وسمه» (٥). فالوسم في الوجه منهي عنه بالإجماع للنص، والمعنى؛ أما النص فحديث جابر في معناه، وأما المعنى فلأنه قد يؤثر على بعض الحواس.

أما وسم غير الوجه من البهائم؛ كالإبل ـ مثلًا ـ فمنهم من أجازه مطلقًا، وعزاه ابن حجر إلى الجمهور، وقالت الحنفية:

<sup>(</sup>١) انظر: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (٢١/٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (٢٥/١٠)، «غذاء الألباب» (٣٧/٢) والعضاض في الدواب: بكسر العين المهملة: أن يَعَضَّ بعضها بعضًا \_ كما في القاموس ص(٦٤٨) \_.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المصباح المنير» ص(٦٦٠)، «فتح الباري» (٦٧٠/٩).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢١١٦).



يكره الوسم، لدخوله في عموم النهي عن المثلة، وهذا قول مرجوح، لثبوته من فعل النبي على أنه مخصوص من العموم المذكور، للحاجة؛ كالختان للآدمي (۱). ومنهم من قال: يُستحب في نعَم الزكاة والجزية، ولا يستحب في غيرها، ولا يُنهى عنه، بل هو جائز (۱). وقد بوَّب البخاري في اصحيحه باب «وسم الإمام إبل الصدقة بيده» ثم ذكر حديث أنس في قال: «غدوت إلى رسول الله على بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده المِيْسَمُ يَسِمُ إبل الصدقة» (۱)، ورواه في باب «الوسم والعَلَم في الصورة» من طريق شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس في ولفظه: «. . . فرأيته يَسِمُ شاة، حسبته قال: في آذانها (١) فدل ذلك على جواز الوسم إذا كان في غير الوجه، وثَمَّ حاجة داعية إليه؛ كتمييز إبل الصدقة عن غيرها، وليردها من وجدها، وأما غيرها فتمييز أموال الناس بعضها عن بعض.

وموضع الوسم بالنسبة للغنم في آذانها، والإبل والبقر في أصول أفخاذها؛ لأنه موضع صلب فيقل الألم فيه، ويخف شعره ويظهر فيه الوسم (٥).

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۳۲۷/۳).

<sup>(</sup>٢) «شرح صحيح مسلم» للنووي (٣٤٥/١٤)، «نيل الأوطار» (٨/١٠٠).

<sup>(</sup>۳) «فتح الباري» (۳/۳۱۲)، ورواه مسلم (۲۱۱۹)، (۲۱۱۲).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (٩/ ٦٧٠)، ورواه مسلم (٢١١٩)، (١١٠) والقائل: «حسبته قال: في آذانها» شعبة، كما جاء في رواية مسلم.

<sup>(</sup>۵) «شرح صحيح مسلم» للنووي (۳٤٣/۱٤، ۳٤٥).

وَتَجُوْزُ المُدَاوَاةُ حَسْبَ مَا أَجَزْنَا فِي حَقِّ النَّاسِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

قوله: «وتجوز المداواة» هكذا في الأصل، والذي في شرح الحجاوي نقلًا عن ابن عقيل: «ويجوز ـ يعني: الكي ـ للمداواة. . . »(۱) ، وهذا أوضح، والمعنى: أنه يجوز كي البهائم بالنار إذا كان المقصود مداواتها بناء على ما تقدم من جواز المداواة في حق الناس بالكي، في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) انظر: «شرح منظومة الآداب» ص(٣٣٧)، «غذاء الألباب» (٣٧/٢).





وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَاجِبٌ، سُئِلَ أَحْمَدُ رَضِّيًّا مَنْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ أَفَرْضٌ هُوَ؟ فَقَالَ: لَا أَقُوْلُ فَرْضٌ، وَلَكِنَّهُ وَاجِبٌ.

### فصل

قوله: «وبر الوالدين واجب» بر الوالدين: هو كثرة الإحسان إليهما بكل نوع من أنواع البر والصلة؛ لأن حقهما أعظم الحقوق برهما أفضل من الجهاد، ودليل بعد حق الله ورسوله، وبرهما أفضل من الجهاد في سبيل الله، لحديث عبد الله بن مسعود رضي قال: سألت النبي عَلَيْهُ: أَيُّ العمل أحَتُ إلى الله تعالى؟ قال: «الصلاة على وقتها» قلت: ثم أيُّ؟ قال: «ثم بر الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»(١).

> رأي الإمام أحمد في حـڪـم بــر الوالدين

الوالدين

قوله: «سئل أحمد عن بر الوالدين أفرض هو؟...» هذا مبنى على الرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي أن الفرض آكد من الواجب، وأن الفرض ما لزم الإنسان بالقرآن، والواجب ما لزم بالسُّنَّة، فقد قال في رواية الأثرم: «لا أقول فرضًا إلا ما في كتاب الله» قيل له: هل يقال بر الوالدين فرض؟ فقال: لا، ولكن أقول: واجب ما لم يكن معصية (٢).

والقول الثاني: أن الفرض والواجب مترادفان. وقد نُقل عن الميموني أنه قال: قلت لأبي عبد الله: كان الشافعي يقول: بر

رواه البخاري (۵۲۷)، ومسلم (۸۵)، (۱۳۹).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التحسر» (۲/۸۳۷).

وَلَا تَجُوزُ طَاعَتُهُمَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى، كَذَلِكَ نَصَّ عَلَيْه؛

الوالدين فرض، قال: لا أدري، قلت: فَمالِكُ؟ قال: لا أدري، قلت: فتعلم أحدًا قال فرض؟ قال: لا أعلمه، قلت: ما تقول أنت فرض؟ قال: فرض؟. هكذا، ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية (١).

لا تجوز طاعة الوالدين في معصية الله تعالى

قوله: «ولا تجوز طاعتهما في معصية الله تعالى…» مثل ترك لاتج ما أمر الله به؛ كتعلم العلم الواجب والسفر إليه، وترك الصلاة مع الواجبة، والحج وما أشبه ذلك من الفرائض، أو الوقوع فيما نعلى نهى الله عنه؛ كشرب الخمر، وأكل الربا، والاختلاط بامرأة أجنبية، واستماع آلات اللهو والطرب أو جلبها إلى البيت، ونحو ذلك مما فيه ترك واجب، أو فعل محرم، والواجب على الولد في ذلك مداراتهما وعدم إغضابهما والدعوة لهما بالخير، وقد سئل الإمام أحمد: إذا أمره والداه لا يصلي إلا المكتوبة؟ قال: يداريهما ويصلى.

أمثلة لما أفتى به أحمد من عدم طاعــة الوالدين قوله: «كذلك نص عليه»؛ أي: الإمام أحمد، وقد تقدم قوله عن بر الوالدين: «أقول: واجب ما لم يكن معصية» وقد نصّ في عدة مسائل على أن الولد لا يطيع والديه في معصية، فقد قال في رواية علي بن الحسن المصري: وسألته عن رجل يكون له والد يكون جالسًا في بيت مفروش بالديباج، يدعوه ليدخل عليه؟ قال: لا يدخل عليه، قال: يأبى والده إلا أن يدخل، قال: يلفُ

<sup>(</sup>۱) انظر: «العدة» لأبي يعلى (۲/۳۷۷)، «المسوَّدة» (۱۲۰/۱)، «الآداب الشرعية» (۱۳۰/۱).



# لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى».

البساط من تحت رجله ويدخل(١).

وجاء في رواية أبي طالب في الرجل ينهاه أبوه عن الصلاة في جماعة، قال: ليس طاعته في الفرض، وقال في رواية الحارث في رجل تسأله أمه أن يشتري لها مِلْحَفَة للخروج؟ قال: إن كان خروجها في باب من أبواب البِرِّ، مثل عيادة مريض أو جارٍ أو قرابة لأمر واجب، فلا بأس، وإن كان غيره، فلا يعينها على الخروج.

وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ فقال: في مثل الأكل؟ قلت: نعم، قال: ما أحب أن يقيم معهما عليها، وما أحب أن يعصيهما، يداريهما، ولا ينبغي للرجل أن يقيم على الشبهة مع والديه (٣).

عدم قوله: «لقول النبي على: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى»» هذا ورد في حديث علي ظليه الله على قال: «لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف» (٤). وفي حديث ابن عمر على عن النبي على أنه قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمِر

الدليل على عدم طاعة الوالدين في المعصية

بمعصية فلا سمع ولا طاعة»(٥).

<sup>(</sup>۱) «طبقات الحنابلة» (۱/۲۲/۲)، «الآداب الشرعية» (۴۳۳/۱ ـ 3۳٤)، «شرح منظومة الآداب» للحجاوى ص(4/1).

<sup>(</sup>۲) «الآداب الشرعية» ((277))، «شرح منظومة الآداب» (777)).

<sup>(</sup>٣) «الآداب الشرعية» (٤٤٣/١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧٢٥٧)، ومسلم (١٨٤٠).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٧١٤٤)، ومسلم (١٨٣٩).

الأدلة على عظم حق الوالدين واعلم أن الله تعالى قد عظم حق الوالدين، فأمر بعبادته وتوحيده، وجعل برهما مقرونًا بذلك، كما قرن شكرهما بشكره، فقال تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِاَيْكَ ﴾ [لقمان: ١٤].

ولا عجب في هذا، فإن للوالدين من الفضل والمعروف ما ليس لأحد غيرهما من الخلق كائنًا من كان، فهما السبب المحسوس المباشر في وجود الولد، وقد عانيا من المشقات على ولدهما الشيء الكثير، من حمل ووضع وإرضاع من قبل الأم، ومن تربية وإنفاق وعناية في حال الطفولة من قِبَلِهما، وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهًا وَوَضَعَتْهُ كُرُهًا ﴾ [الأحقاف: ١٥] فسوَّى بينهما في الوصاية، وخصَّ الأم بما انفردت به.

وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الأم تفضل على الامتفضل على الأب في البر، ونقل بعضهم الإجماع على هذا؛ لأن النبي عَيَيْقٍ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ جعل لها ثلاثة أرباع البر والطاعة، وجعل للأب ربعًا، كما في حديث أبى هريرة رضي قال: جاء رجل إلى النبي عَلَيْ فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك»(١)، قال القرطبي: «معنى ذلك: أن حقهما \_ وإن كان واجبًا \_ فالأم تستحق الحظ الأوفر من ذلك، وفائدة ذلك المبالغة

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹۷۱)، ومسلم (۲۵٤۸).

في القيام بحق الأم، وأن حقَّها مقدم عند تزاحم حقها وحقه» (١).

تحريم عقوق

وقد كثرت الأدلة على تحريم عقوق الوالدين ووجوب برهما الوالدين، مع والإحسان إليهما؛ لأن الوالدين أحق الناس بالرعاية والولاية والإحسان لما لهما من فضل، والعقوق من كبائر الذنوب، بل هو من أكبر الكبائر، لما ثبت في حديث أبي بكرة ضيطنه قال: قال رسول الله على: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» \_ ثلاثًا \_ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. . . » الحديث (٢).

قال الذهبي: «انظر كيف قرن الإساءة إليهما وعدم البر بهما والإحسان إليهما بالإشراك»(٣).

وعن المغيرة بن شعبة رضي عن النبي علي قال: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات...» الحديث (٤٠).

> من منظاهر عقوق الوالدين

ولعقوق الوالدين مظاهر كثيرة يجمعها: صدور ما يتأذي به الوالد من ولده من قول أو فعل فيه إضرار بهما أو أذية لهما، ومن ذلك إبكاء الوالدين، أو إدخال الحزن عليهما، أو شتمهما ولعنهما، أو إغاظتهما بالمنكرات من وسائل اللهو والطرب وشرب الدخان، أو عدم احترامهما وقت الجلوس معهما، أو سماع كلامهما، ومن ذلك التخلي عنهما وقت الكِبَر الذي هو

<sup>(</sup>۱) «المفهم» (۲/۸۰۵).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۲۵٤)، ومسلم (۸۷).

<sup>(</sup>٣) «الكبائر» ص(٤٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٩٧٥)، ومسلم (٩٩٥).

وقت الحاجة إلى برهما والقيام بمصالحهما، وكذا إيثار الزوجة وتقديمها على الوالدين.

ومن مظاهر العقوق \_ أيضًا \_ تشاغل بعض الشباب المتدين بأمور الدعوة والإصلاح والاحتساب عن أيسر حقوق والديه، وتلبية طلبهما، وقضاء حوائجهما، وهذا يدل على خلل في المنهج والإدراك.

عقوق الوالدين

أما ما ليس فيه أذية لهما، وإنما هو هوى عندهما أو تعنت امور لاتُعدمن في شيء فإن مخالفتهما فيه لا يعد عقوقًا، كما لو طلبا منه ترك بعض السنن مما لا يضرهما فعله، فلا تعد مخالفتهما عقوقًا، ومثل هذا لو أمرته أمه أو أبوه بطلاق زوجته وهي زوجة صالحة لم تؤذهما بشيء، ولكنهما لم يرضيا عنها، فإنه لا يجب عليه طلاقها، على الصحيح من المذهب عند الحنابلة(١)، ولا يُعد عاقًا إذا لم يطلقها، فإن آثار الطلاق ومضاره عظيمة، وقد روى ابن المبارك عن حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، عن الحسن، قال: قيل له: رجل أمَرَتْه أمُّه أن يُطلق امرأته، قال الحسن: ليس الطلاق من برِّها في شيء (٢). وعن عطاء بن أبي رباح؛ أنه جاء رجل يسأله عن رجل له أم وامرأة، والأم لا ترضى إلا بطلاق امرأته؟ قال: ليتق الله في أمه وليصلها، قال: أيُّفارق امرأته؟ قال عطاء: لا، قال الرجل: فإنها لا ترضى إلا بذلك؟ قال عطاء: فلا أرضاها الله، امرأته بيده، إن طلقها فلا حرج، وإن حبسها

<sup>(</sup>۱) انظر: «دقائق أولى النهى» (٣٦٤/٥)، «الإنصاف» (٨/٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) «البر والصلة» لابن المبارك ص(٣١).

فلا حرج (۱). وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل متزوج، وله أولاد ووالدته تكره الزوجة، وتشير عليه بطلاقها، هل يجوز له طلاقها؟ فأجاب: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبرَّ أمه، وليس تطليق زوجته من برها (۱). وجاء في «طبقات الحنابلة» (۱): سأل رجل أبا عبد الله قال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، قال: لا تطلقها، قال: أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق أمرأته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله تعالى عنه.

وعن الإمام أحمد رواية: يجب الطلاق إذا أمره أبوه به، بشرط أن يكون عدلًا، قال المنذري: «ومن بِرِّ الابن لأبيه أن يكره ما كرهه أبوه، وإن كان محبًا له، وأن يحب ما أحب أبوه، وإن كان كارهًا له.

هذا إذا كان الأب من أهل الدين، يحب في الله، ويبغض في الله، ويبغض في الله، ولم يكن ذا هوى، فإن لم يكن كذلك، استحب له فراقها لإرضائه، ولم يجب عليه كالحالة الأولى؛ لأن طاعة الأب في الحق، من طاعة الله»(٤).

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريده، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقًا، وإذا لم

ليس لأحــــد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريده

<sup>(</sup>۱) «البر والصلة» ص(۳۱). (۲) «الفتاوي» (۳۳/۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) (٢/٥٦) وانظر: «الآداب الشرعية» (٤٤٧/١). «غذاء الألباب» (٣٨٣/١).

<sup>(</sup>٤) «مختصر السنن» للمنذري (٨/٣٥) من الحاشية، وانظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (١٦٤/٥) فإن كلام المنذري وابن العربي متقاربان.

يكن لأحد أن يلزمه ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه، كان النكاح كذلك، وأولى؛ فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طولٍ يؤذي صاحبه كذلك، ولا يمكن فراقه (١).

وعلى الولد مداراة والديه وأن يتحلى بالحكمة والصبر، ورحم الله والدًا أعان ابنه على بره، وأبعده عما يكون سببًا في عقوقه. والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۳۰/۳۲).









### فصل

كراهة الاتكاء الدليل

قوله: «ویکره الاتکاء علی یسری یدیه وراء ظهره» لحدیث اليسري مع الشريد بن سويد قال: مرَّ بي رسول الله ﷺ وأنا جالس هكذا [في المسجد]، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري، واتكأت على أَلية يدي، فقال: «أتقعد قِعْدَةَ المغضوب عليهم»(١).

وقوله: «أَلية يدي» بفتح الهمزة، هي اللحمة التي في أصل الإبهام.

والمغضوب عليهم: هم اليهود، كما جاء في تفسير سورة الفاتحة، لكن هذا متوقف على كون هذا من شعارهم، ويحتمل

(۱) رواه أبو داود (٤٨٤٨)، وأحمد (٢٠٤/٣٢)، وابن حبان (٤٨٨/١٢)، والحاكم (۲٦٩/٤) من طريق عيسى بن يونس، والطبراني في «الكبير» (٧/ ٣١٦) من طريق مندل بن على، كلاهما عن ابن جريح، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه الشريد بن سويد به. وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"، وسكت عنه الذهبي، وقال المنذري: «رواه أحمد بإسناد جيد»، وفيه ابن جريج وهو مدلس، وقد عنعن، وصححه النووي في «المجموع» (٤٧٤/٤) وقال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (٣/١٦٠) «إسناده جيد».

ورواه عبد الرزاق (١٩٨/٢) عن ابن جريح قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يخبر عن النبي عَلَيْ أنه كان يقول في وضع الرجل شماله إذا جلس في الصلاة: «هي قعدة المغضوب عليهم» وهذا سند مرسل لم يذكر فيه الشريد بن سويد، ثم هو مختص بحال الصلاة. وهذه الرواية أرجح من رواية عيسى ومندل؛ لأن عبد الرزاق راوية ابن جريح، وقد أكثر عنه جدًّا، وهو من أثبت الناس فيه، بخلاف عيسى ومندل، فهما من الغرباء، لأنهما كوفيان، ولعل ابن جريح حدث عيسى به من حفظه فوهم.

أن المراد ما هو أعم من الكفار والفجار المتكبرين ممن تظهر عليهم آثار العجب والكبر من قعودهم ومشيهم ونحو ذلك(١).

وقال السندي: «يحتمل أن المراد أهل النار، وتكون هذه هيئة قعودهم فيها "(٢).

خاص بالصلاة؟

وظاهر كلام ابن عقيل أن هذه الجلسة عامة غير مخصوصة هلاالنهي عام او بحال الصلاة، وبهذا أخذ بعض أهل العلم، وعليه مشى ابن مفلح (٣)، وهو اختيار اللجنة الدائمة (٤)، والشيخ عبد العزيز بن باز (٥)، ودليل ذلك عموم حديث الشريد بن سويد، وقد بوَّب عليه أبو داود في «الأدب» بقوله: «باب في الجِلْسة المكروهة»(٦).

> والقول الثاني: أن النهي عن هذه الجلسة مختص بحال الصلاة، وأما في غير الصلاة فلا بأس، وقد ذكر بعض الفقهاء هذه الجلسة فيما ينهى عنه المصلي، منهم: ابن حزم (٧)، والموفق ابن قدامة (٨)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٩)، والألباني (١٠)، ودليل هذا حدیث ابن عمر فَهُمّا؛ أنه رأى رجلًا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال: لا تجلس هكذا؛ فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. وفي رواية: أن النبي عليه نهى رجلًا وهو جالس

<sup>(</sup>۱) «عون المعبود» (۱۹۷/۱۳).

<sup>(</sup>٣) «الآداب الشرعية» (٣/١٦٠). «حاشية المسند» للسندي (۲۱/۱۱).

<sup>(</sup>٥) «فتاوى ابن باز» (١٦٢/٢٥). (٤) «فتاوي اللجنة الدائمة» (٢٦/١١).

<sup>(</sup>٧) «المحلي» (١٩/٤).

<sup>(</sup>۲) «السنن» (٤/٣٢٢). (۸) «المغنى» (۲/ ۳۹۵).

<sup>(</sup>٩) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (١٩٧/١).

<sup>(</sup>١٠) «السلسلة الضعيفة» (٢/ ٣٩١)، «صفة الصلاة» (٣/ ٨٣٥).



## معتمدًا على يده اليسرى في الصلاة، وقال: «إنها صلاة اليهود»(١).

(۱) رواه باللفظ الأول أبو داود (٩٩٤) من طريق زيد بن أبي الزرقاء، وابن وهب، ورواه البيهقي (١٣٦/٢) من طريق جعفر بن عون، ثلاثتهم عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر رفي موقوفًا.

ورواه أحمد (١٨٠/١٠) عن محمد بن عبد الله بن الزبير، عن هشام بن سعد به مرفوعًا. وبهذا تبين أن هشام بن سعد يرويه مرة مرفوعًا، ومرة موقوفًا. وهشام صدوق له أوهام، لكنه توبع على رفعه.

فقد رواه الحاكم (۲۷۲/۱) وعنه البيهقي (۱۳٦/۲) من طريق هشام بن يوسف الصنعاني، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر والله أن النبي الله نهي رجلًا وهو جالس معتمدًا على يده اليسرى في الصلاة. . الحديث.

قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي! مع أن هشام بن يوسف لم يخرج له مسلم، وإنما هو من رجال البخاري، كما يفهم من «تهذيب الكمال» (٢٦٥/٣٠) وهو ثقة متقن \_ كما قال أبو حاتم \_ ويشهد للحديث \_ أيضًا \_ مرفوعًا مرسل عمرو بن الشريد المتقدم.

ورواه الإمام أحمد (١٦/١٠) ومن طريقه أبو داود (٩٩٢) والبيهقي (١٣٥/٢) عن عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله في أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه»، وفي لفظ: «على يده» وهو في «المصنف» (١٩٧/٢). قال البيهقي: «هذا حديث قد اختلف في متنه على عبد الرزاق... وهذه أبين الروايات... والذي يدل على أن رواية أحمد بن حنبل هي المراد بالحديث أن هشام بن يوسف رواه عن معمر كذلك».

ورواه موقوفًا عبد الرزاق (١٩٧/٢) عن ابن جريج قال: أخبرني نافع؛ أن ابن عمر في رأى رجلًا جالسًا [في المسجد] معتمدًا على يديه، فقال: ما يجلسك في صلاتك جلوس المغضوب عليهم؟ وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

ورواه \_ أيضًا \_ (١٩٧/٢) عن ابن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر رفيها؛ أنه رأى رجلًا جالسًا معتملًا بيده على الأرض، فقال: إنك جلست جلسة قوم عذبوا. وهذا موقوف بإسناد صحيح \_ أيضًا \_.

وبهذا يظهر أن نافعًا يرويه مرة مرفوعًا كما في رواية إسماعيل بن أمية، وهشام بن سعد، ومرة موقوفًا كما في رواية ابن جريح وابن عجلان. ومثل هذا يحتمل من التابعي، بمعنى أنه كان أحيانًا يروى واقعة حدثت لابن عمر اللها وأحيانًا كان =

## فتبين من هذه الروايات أمران:

الأول: أن المراد بالمغضوب عليهم في حديث الشريد بن سويد هم اليهود.

الثاني: أن هذه الروايات فيها النهى الصريح عن هذه الخلافاني الجِلْسة \_ وهي الاتكاء على اليد اليسرى \_ في الصلاة، ومن أهل العلسة العلم \_ كابن قدامة \_ من حمل النهي على الكراهة، ومنهم من قال: إنه للتحريم، وأن هذه الجلسة محرمة إلا عند الحاجة إليها؟ لأن الأصل في النهي أنه للتحريم، ولأنه جاء تعليل النهي عنها بأنه صلاة اليهود، والتشبه باليهود محرم، لا سيما في عبادتهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ففي هذا الحديث: النهي عن هذه الجلسة؛ معللة بأنها جلسة المعذبين، وهذه مبالغة في مجانبة هدیهم<sup>(۱)</sup>.

> وقال ابن حزم: «قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فمن صلّى بخلاف صلاته عليه من رجل أو امرأة فقد صلى غير الصلاة التي أمر الله بها، فلا تجزئه، والاعتماد على اليد في الصلاة خلاف صلاته على بلا

يروي المرفوع الذي حدث به ابن عمر ﴿ الله الكن مع الشاهد المتقدم من مرسل عمرو بن الشريد تطمئن النفس لثبوت المرفوع كما في رواية إسماعيل بن أمية، عن نافع. ويكون الحديث في النهي عن الاعتماد على اليد اليسرى أثناء الجلوس في الصلاة دون غيرها. والله تعالى أعلم. انظر: «فضل الرحيم الودود» (١٠/ ٤٣٩).

<sup>«</sup>اقتضاء الصراط المستقيم» (١٩٧/١). وانظر: «الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين» ص(١٨٧)، وانظر: «التشبه المنهى عنه» ص (۳۰٤).



خلاف من أحد»(١).

الأخذ بالعموم

والقول بأن النهي عن هذه الجلسة مختص بالصلاة فيه وجاهة، لكن من يأخذ بجميع الروايات في هذه المسألة فله أن يقول بالعموم، وأن ما جاء في حال الصلاة هو من باب الخاص الذي جاء بحكم العام، وذلك لا يقتضي تخصيصًا، كما في الأصول، لكن يتأكد الإنكار على من جلس هذه الجلسة في الصلاة بلا عذر أكثر من تأكده في غير حال الصلاة، والعلم عند الله تعالى.



<sup>(</sup>۱) «المحلى» (۱۹/٤).



# وَيُكْرَهُ الجُلُوسُ بَيْنَ الشَّمْسِ والظِّلِّ.

بين الشمس

قوله: «ويكره الجلوس بين الشمس والظل» القول بالكراهة حكم الجلوس بين المستمين الما العلم من الحنابلة وغيرهم (١)، ومنهم والظلم الأدلة ابن عقيل، وذلك لأحاديث منها:

> ما أخرجه أحمد، عن أبي عياض، عن رجل من أصحاب النبي عَلَيْهِ؛ أن النبي عَلَيْهِ نهى أن يُجلس بين الضِّحِ (٢) والظِّل، وقال: «مجلس الشيطان» (٣)، وورد في معناه جملة من الأحاديث، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله عليه: «إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه الظل، وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل، فليقم»(٤). وحديث بريدة ضَافِيهُ؛ أن النبي عَلَيْهُ نهى أن يُقعد بين الظل والشمس(٥)، وعن قتادة، عن النبي عَلَيْهُ؟

<sup>(</sup>۱) انظر: «الآداب الشرعية» (٣/١٥٩)، «غذاء الألباب» (٣٦٢/٢)، «فيض القدير» .(270/1)

<sup>(</sup>٢) الضح: بكسر الضاد المعجمة، وضبطه المنذري في «الترغيب» (٥٨/٤) بالفتح، وهو ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض، وقيل: لون الشمس. انظر: «النهاية» (٣/٥٧)، «غذاء الألباب» (٢/٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (١٤٧/٢٤) وهو حديث في سنده اختلاف. انظر: «المسند» (٥٣١/١٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٤٨٢١) من طريق سفيان، وأحمد (٥٣١/١٤) من طريق عبد الوارث، كالاهما عن محمد بن المنكدر، قال: حدثني من سمع أبا هريرة... وعند أحمد: عن أبي هريرة... وفي إسناده انقطاع؛ لأن ابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة ﷺ كما قال ابن معين وأبو زرعة وغيرهما، ثم إنه اختلف في رفعه ووقفه، فقد رواه عبد الرزاق (٢٤/١١ ـ ٢٥) عن معمر، وعن إسماعيل بن إبراهيم بن أبان، عن ابن المنكدر، عن أبي هريرة، موقوفًا. ومن طريقه رواه البغوي في «شرح السُّنَّة» (٣٠١/١٢) عن معمر عنه موقوفًا.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة (٤٩٢/٨) ومن طريقه ابن ماجه (٣٧٢٢) من طريق أبي المنيب، عن ابن بريدة، عن أبيه مرفوعًا، وأبو المنيب هو عبيد الله بن عبد الله العتكي، وهو متكلم فيه، لكن مثله يحسَّن حديثه، ولذا قال في «الزوائد» (١٧٧/٣): «هذا إسناد حسن».

أنه نهى عن الجلوس بين الظل والشمس(١).

وعن عبد الله بن عمرو رضي أنه قال: «القعود بين الظل والشمس مقعد الشيطان»(۲).

فهذه الأحاديث بمجموعها \_ على ما في أسانيدها من مقال \_ تقوى على ثبوت النهى عن الجلوس بين الظل والشمس، فقد احتج بها الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، كما في «مسائل إسحاق بن منصور»: «قلت \_ أي: لأحمد \_: يُكره أن يجلس الرجل بين الظل والشمس؟ قال: هذا مكروه، أليس قد نُهي عن هذا؟ قال إسحاق بن راهويه: قد صح النهى فيه عن النبي عليه، ولكن لو ابتدأ فجلس فيه ـ أي: في الظل ـ أهون $^{(7)}$ .

وقد حمل بعض الشراح النهي على الكراهة(٤)، وصيغة بعض الشراح حمل النهي على الأمر على الإرشاد، ولم يذكروا دليلًا على ذلك، إلا أن يقال: إن النهى \_ هنا \_ في باب الآداب، فيكون للكراهة. لكن قد يشكل عليه ما أفادت الأحاديث من أنه مجلس الشيطان.

وقد يقال: إن النهي للتحريم، والأمر للوجوب؛ انطلاقًا من

القول بالتحريم

الكر اهة

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة (٤٩١/٨) هكذا مرسلًا، ومراسيل قتادة ضعيفة، ورواه عبد الرزاق (٢٥/١١) عن قتادة، أنه قال: «يكره أن يجلس الإنسان بعضه في الظل، وبعضه في الشمس».

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة (۸/ ٤٩٠ ـ ٤٩١) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المسائل» (٤٨٦٨/٩)، «الآداب الشرعية» (٣/١٥٩)، «بدائع الفوائد» .(1077/2)

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح منظومة الآداب» ص(٤٠٦)، «فيض القدير» (٥٤٤/١)، «حاشية السندي على المسند» (٢٨١/٨ ـ ٢٨٢)، «غذاء الألباب» (٣٦٢/٢).

= 1779

قاعدة: "كل فعل ينسب إلى الشيطان فهو حرام" (١) ولأن وجوب القيام من هذا المجلس يفيد حرمة الجلوس، على قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن إذا كانت الأحاديث لا تخلو من مقال، فالقول بالكراهة متجه، وقد ذكر العلامة محمد بن مفلح الحنبلي قاعدة نفيسة ومُفادها: أن الحديث إذا كان فيه ضعف، وكان دالًا على الوجوب بصيغته، أو دالًا على التحريم، فإنه يحمل على الاستحباب في الأمر، وعلى الكراهة في النهي احتياطًا، ولا يُلزم المسلمون بحكمه وجوبًا أو تحريمًا أو تحريمًا.

ثم هل النهي شامل لمن كان جالسًا في الظل وانحسر عنه، فأصبح بين الظل والشمس، ومن جلس ابتداءً بين الظل والشمس؛ إعمالًا للعموم في الأحاديث الأخرى، أو أنه مختص بمن كان في الظل وانحسر عنه، فصار بين الظل والشمس؟ تقدم عن اسحاق بن راهويه أنه لو جلس ابتداءً بين الظل والشمس فهذا أهون، وذهب آخرون إلى العموم كما فهم بعض السلف ذلك، ومنه ما تقدم من قول عبد الله بن عمرو والشمس مقعد الشيطان»، وقال سعيد بن المسيب: «حرف الظل مقيل الشيطان»، ومما يؤيد هذا: التعليل بأنه مجلس الشيطان، وما دام أنه مجلس الشيطان، فإن المسلم منهي عنه مطلقًا، قال تعالى: ﴿ يَكَانَّهُمُ اللَّهِ الْ تَنْبِعُواْ خُطُوَتِ الشَّيْطُنِ وَمَن يَبَعِ خُطُوَتِ الشَّيْطُنِ وَمَن يَبَعِ خُطُوَتِ الشَّيْطُنِ وَمَن يَبَعِ خُطُوَتِ الشَّيْطُنِ وَمَن يَبَعِ خُطُوَتِ الشَّيْطِينَ وَمَن يَبَعِ خُطُوَتِ الشَيْطانِ وَمَن يَبَعِ خُطُونِ الشَيْطانِ وَمَن يَبَعِ خُطُونِ المَسلم منهي عنه مطلقًا، قال

<sup>(</sup>۱) هذه القاعدة ذكرها ابن العربي. انظر: «عارضة الأحوذي» (۳۰ $\chi$ /۰)، «فتح الباري» ( $\chi$ /۰) وانظر: «التشبه المنهى عنه» ص( $\chi$ /۱).

<sup>(</sup>٢) "النكت على المحرر" (١١٠/١). (٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١١٠/٨).

ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وَيَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرَّ ﴾ [النور: ٢١]، قال الشيخ عبد الرحمٰن السعدي: «خطوات الشيطان: يدخل فيها سائر المعاصى المتعلقة بالقلب، واللسان، والبدن»(١).

> الحكمة من السنسهسي عسن الشمس والظل

وقد علَّل بعض العلماء هذا النهى بأن الجلوس بين الظل الجلوس بين والشمس مضر بالبدن؛ لأن الإنسان إذا قعد ذلك المقعد فسد مزاجه؛ لاختلاف حال البدن من المؤثرين المتضادين... (٢).

وقال ابن القيم: «النوم في الشمس يثير الداء الدفين، ونوم الإنسان بعضه في الشمس، وبعضه في الظل رديء "ثم ساق الأحاديث المتقدمة، ثم قال: «وهذا تنبيه على منع النوم بينهما»(٣). وذكر الذهبي تعليلًا ثالثًا، فقال: «وقيل: أراد بذلك العدل في الجسم، كما نهي عن المشي في نعل واحدة؛ عدلًا بين الرجلين »(٤).

وهذا قد يكون صحيحًا في ذاته، ولكن النبي عِيالة ذكر العلة لذلك نصًا، وهو كونه مجلس الشيطان، والأولى أن يعلل ابتداء بما علل به الشارع (°)، قال السندي: «أضيف إلى الشيطان؛ لأنه الباعث إلى الجلوس فيه" (٦).

وقد جاء في هذا الباب ما ظاهره جواز الجلوس بين الظل

<sup>(</sup>٢) انظر: «فيض القدير» (١/٥٤٥). (۱) «تفسير ابن سعدي» ص(٥٦٤).

<sup>(</sup>زاد المعاد» (۲٤٣/٤). (٣)

<sup>«</sup>المهذب في اختصار السنن الكبير» (١١٦٧/٣).  $(\xi)$ 

<sup>«</sup>عون المعبود» (۱۷۱/۱۳)، وانظر: «التشبه المنهى عنه» ص(٤٣٧). (0)

<sup>«</sup>حاشية السندي على المسند» (١٦٤/٦).

= 777



(۱) رواه البزار (۲۱۲/۱٦) من طريق الحسن بن صالح، وابن عدي في «الكامل» (۲۳۷/۸) من طريق الصلت بن الحجاج، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۳۷/۸) وفي «الشُعب» (۲۱۱/۱۱) من طريق الحسن بن صالح ـ أيضًا ـ كلاهما عن مسلم، عن مجاهد، عن أبي هريرة والمديث. وذكر الحديث. وهذا لفظ البيهقي في «سننه».

وفي سنده مسلم وهو ابن كيسان المُلائي، وهو متروك، قال ابن معين: وأبو داود: (لا شيء) وقال النسائي: (ليس بثقة) وفي موضع آخر: (متروك) وقد نصَّ على أنه مسلم بن كيسان ابنُ عدي، والهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (٨/٠٦) فإنه قال: (فيه مسلم بن كيسان، وهو متروك لاختلاطه) قال البزار: (هذا الحديث لا نعلم رواه عن مجاهد عن أبي هريرة إلا مسلم، ولا عن مسلم إلا الحسن بن صالح) وانظر: «مختصر زوائد البزار» للحافظ ابن حجر (٢٠٨/١). لكن تقدم عند ابن عدي أنه رواه عن مسلم الصلت بن الحجاج ـ أيضًا ـ والصلت هذا قال عنه ابن عدي: (في بعض أحاديثه ما ينكر عليه، بل عامته كذلك. . .)، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٢/٢١) وانظر: «لسان الميزان» (٤/٢٢). وقال الذهبي في «المهذب» (٣/٢١) عن مسلم: (كأنه البطين) وهذا فيه نظر؛ لما تقدم، ثم إن مسلم بن عمران البطين وإنه كان له رواية عن مجاهد، لم يذكر الحسن بن صالح من تلاميذه، على ما في «التهذيب» (٢/٢٢٥) بينما مسلم بن كيسان ذكر مجاهد من مشايخه، والحسن بن صالح من تلاميذه، (٢/٢٥)، (٢١/٠٣٥)، والذهبي لم يجزم بتعيينه. على أن الحديث جاء عند البزار وابن عدي والبيهقي في «الشعب» يجزم بتعيينه. على أن الحديث جاء عند البزار وابن عدي والبيهقي في «الشعب» وليس فيه ذكر الجلوس بين الظل والشمس.



## فَصُلُ

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ .....

### فصل

قوله: «ويستحب أن يقول... فهي كفارة المجلس» هذا الذكر من آداب المجالس التي ينبغي للمسلم المحافظة عليها إذا أراد القيام من المجلس، لما فيه من الفضل العظيم، وقد حذف المؤلف تمام الحديث الذي فيه الجزاء، ولو ذكره بتمامه لكن أجود. وهو حديث أبي هريرة على قال: قال رسول الله على المجلس في مجلس، فكثر فيه لَغَطُهُ، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك، وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان منه في مجلسه ذلك» (١)، وفي لفظ: «.. سبحانك ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت..».

الدليل عليها

كفارة المجلس

(۱) رواه الترمذي (٣٤٣٣)، والنسائي في «الكبرى» (١٥٣/٩)، وأحمد (٢٦١/١٦)، وابن حبان (٢٥٤/٣) وغيرهم، من طريق ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة الم

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذه الوجه، لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذه الوجه». وهذا الإسناد ظاهره الصحة، إلا أن كبار الأئمة: البخاري وأبا حاتم وأبا زرعة وأحمد والدارقطني والعقيلي وغيرهم قد أعلوه، والصواب فيه: أنه حديث موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، حدثنا سهيل، عن عون بن عبد الله من قوله، وموسى بن عقبة قد تفرد برواية الحديث عن سهيل بهذا الإسناد، وقد أشار الترمذي إلى هذا، وقد ورد متابعات لموسى بن عقبة لكنها معلولة، وهي لا تغنى شيئًا أمام من حكم من الأئمة بتفرد موسى بن عقبة.

وأما من صحح الحديث من المتقدمين كابن حبان ومن تبعه من المتأخرين فيبدو أنه مشي على ظاهر الإسناد، مع كون الحديث في فضائل الأعمال.

# عِنْدَ النُّهُوضِ مِنَ المَجْلِسِ: .....

وعن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر قال: بلغني أن رسول الله عليه قال: «ما من إنسان يكون في مجلس، فيقول حين يريد أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غُفر له ما كان في ذلك المجلس» فحدثت هذا الحديث يزيد بن خُصيفة، قال: هكذا حدثني السائب بن يزيد عن رسول الله عليه السائب.

ظاهر كلام ابن عقيل أن هذا الذكر مشروع مطلقًا وظاهر قوله: «عند النهوض من المجلس» أن هذا الذكر مشروع في كل مجلس، ولو كان مجلس علم وذكر وتلاوة قرآن ونحو ذلك، وقد جاء هذا العموم في حديث السائب بن يزيد، وجاء التخصيص في حديث أبي هريرة صفي التقدم ـ: «من جلس في مجلس فكثر فيه لَغَطُهُ. . . » واللَّغُطُ: بفتح اللام والغين المعجمة وبالطاء المهملة: هو كلام فيه جلبة واختلاط ولا يتبين، والمراد في الحديث كثر فيه كلامه بما لا ينفعه آخرةً، وأولى من ذلك ما يقع في المجلس من غيبة أو نميمة أو نحوهما من آفات ذلك ما يقع في المجلس من غيبة أو نميمة أو نحوهما من آفات

<sup>=</sup> وقد روى هذا الحديث عدد من الصحابة في ومن غير الصحابة، لكن أكثرها إما ضعيف، وإما معلول، وقد تكلم على الحديث الحافظ ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح» (٧١٥/٢ ـ ٧٤٣)، وفي «فتح الباري» (٥٤٤/١٣).

وجاء من حديث عائشة والمناه من عدة طرق، بعضها صحيح، وجاء من حديث أبي سعيد والمنه وسنده صحيح، إلا أنه موقوف، لكن له حكم الرفع، ولعل الحديث يقوى بمجموع طرقه، وتعدد رواته، مع ما ورد من مراسيل جياد، كما يقول الحافظ ابن حجر، وانظر: «تفسير ابن كثير» (٧/ ٥٢)، «تخريج أحاديث كتاب الذكر والدعاء» للقحطاني، للشيخ: ياسر فتحى المصري (٦٤٨/٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٢٤/٥٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢٨٩/٤)، والطبراني في «الكبير» (١٨٣/٧)، قال الحافظ ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح» (٢/ ٧٣٢): (رجاله ثقات أثبات، والسائب قد صح سماعه من النبي على فالحديث صحيح...) وقال في «فتح الباري» (٥٤٥/١٥): (سنده صحيح).

الاجتماع، وعلى هذا فهو مختص بالمجلس الذي يكثر فيه اللّغط، لا مجلس الذكر والتلاوة والتعليم، ومما يؤيد ذلك أن النبي على لم يثبت أنه كان يقول ذلك في مجلسه، وهو مجلس ذكر وتعليم وتوجيه، ولو كان يقوله لكانت الهمم والدواعي متوفرة

ومن قال: إن الحديث يبقى على عمومه في كل مجلس، وما ورد من ذكر المجلس الذي كثر فيه لغطه لا يقتضي التخصيص علَّل لذلك بأمرين:

على حفظه ونقله للأمة، لأن هذا مما يكثر ويتكرر (١).

الأول: أن هذا من أفراد العام، وما ذكر من أفراد العام بحكم العام لا يكون مخصصًا له على مذهب الجمهور، وكأن التنصيص على مثل هذا المجلس لبيان أنه أولى المجالس بهذا الذكر<sup>(۲)</sup>.

الثاني: أنه ورد في أحاديث أخرى ما يدل على أن المجلس إذا كان مجلس خير صار هذا الذكر كالطابع عليه، وإن كان سوى ذلك فهو كفارة لما كان فيه، وهذه الأحاديث وإن كان في أسانيدها مقال لكن يُستأنس بها. ومن ذلك حديث عائشة والمن أن أن رسول الله عليه كان إذا جلس مجلسًا أو صلّى تكلم بكلمات، فسألته عائشة والمن عن الكلمات، فقال: "إن تكلم بخير كان طابِعًا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له: سبحانك اللّهُمَّ وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك" ".

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ص(٥٥٥)، «دليل الفالحين» (٣/٣١٤)، «الفتوحات الربانية» (٦/ ١٦٩)، «التفسير والبيان لأحكام القرآن» (٢/ ١٥٨٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: «بهجة المجالس» لابن عبد البر (۱/ ۵۳)، «دليل الفالحين» (۳/ ۳۱٤).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٧١/٣)، وأحمد (٣٤/٤١) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" =

# «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،

قوله: «سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك»؛ أي: تنزيهًا لك يا رب عن شرحكفارة كل نقص إما في الصفات أو في مماثلة المخلوقات، والحمد: المجلس ذكر أوصاف المحمود الكاملة، وفعاله الحميدة مع محبته وتعظيمه، والواو: للمعية، فيكون المتكلم بهذا الذكر جمع بين التنزيه والوصف بالكمال الذاتي والفعلى؛ أي: نزهتك تنزيهًا مقرونًا بالحمد.

> ولعل هذا مقتبس من قوله تعالى: ﴿وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ﴾ [الطور: ٤٨]. وقد ذكر المفسرون عن جماعة من السلف أنهم فسروا الآية بالقيام من المجلس، وهذا أحد معانيها(١). والله أعلم.

> وقوله: «لا إله إلا أنت» وفي رواية: «أشهد أن لا إله إلا أنت... » كما تقدم. وهذه كلمة عظيمة ؛ لأنها كلمة التوحيد، ومعنى «أشهد»؛ أي: أقر بقلبي ناطقًا بلساني؛ كالمشاهد بما أقر به، فالشهادة: الاعتقاد الجازم الذي يعبر عنه اللسان، و «أن» مخففة من الثقيلة، ولذا تكتب مفصولة عن «لا» النافية، للتفرقة بينهما وبين «أن» الناصبة للمضارع، فإنها تكتب موصولة، نحو: أُحِبُّ ألا تتأخر.

وخبر «لا» النافية للجنس محذوف، تقديره: حق ونحوه،

<sup>(</sup>١٣/٥٤٥) (سنده قوي)، وفي «النكت على كتاب ابن الصلاح» (٧٣٣/٢): (إسناده صحيح)، وله شاهد من حديث جبير بن مطعم رفظ رواه النسائي في «الكبري» (١٦٢/١٩)، والحاكم (١/ ٥٣٧) قال الحافظ في «النكت» (٢/ ٧٣٥): (رجاله ثقات، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله. .) وقد ذكر الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٧/ ٥٢) أن أحاديث كفارة المجلس وردت مسندة من طرق يقوي بعضها بعضًا.

انظر: «بهجة المجالس» (١/ ٥٣)، «جامع المسائل» لابن تيمية (٣/ ٢٩٣)، «تفسير ابن كثير» (٧/ ٥١)، «فتح القدير» (٥/ ١٠٢).



أَسْتَغْفِرُكَ .....أَسْتَغْفِرُكَ .....

والمعنى: لا معبود بحق إلا أنت، ولفظ «أنت» بدل من الضمير في الخبر، فالله تعالى هو الإله الحق، لكمال ذاته وصفاته وأفعاله، أما من عُبِدَ من دونه فليس بإله وإن سُمِّي به ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا أَمْمَاءُ سَمِّيَتُمُوهَا أَنتُمُ وَءَابَا وَكُمُ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلطَنَ النجم: ٢٣].

قوله: «أستغفرك»؛ أي: أسألك مغفرة الذنوب، ومنها ما اكتُسِبَ في ذلك المجلس، وحذف المعمول للتعميم، والمغفرة من الله: ستره للذنوب، ووقاية العبد آثارها بعفوه عنها بفضله ورحمته.

وفي هذا دليل على فضل الاستغفار وأنه من أعظم أسباب مغفرة الذنوب إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، ومن ذلك أن يسلم العبد من الإصرار على المعصية؛ وهذا هو الاستغفار التام، أما الاستغفار مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء مجرد إن شاء الله أجابه، وإن شاء رده، وقد يكون الإصرار مانعًا من الإجابة.

وقد كثر في القرآن ذكر الاستغفار، فتارة بالأمر به، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْسَتَغْفِرُوا اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ [البقرة: ١٩٩]، وتارة بمدح أهله؛ كقوله تعالى: ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِنَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ [آل عمران: ١٧]، وتارة بالوعد بالمغفرة لمن استغفره؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلُ سُوّاً أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ أَمُ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ الله الساء: ١١٠] (١١) . يقول الشيخ عبد الرحمٰن السعدي في تفسير هذه

<sup>(</sup>١) «نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار» ص(٣٥٠).

وَأَتُوبُ إِلَيْكَ».................وأَتُوبُ إِلَيْكَ

الآية: «أي: من تجرأ على المعاصي واقتحم على الإثم، ثم استغفر الله استغفارًا تامًا، يستلزم الإقرار بالذنب، والندم عليه، والإقلاع، والعزم على ألا يعود، فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة، فيغفر له ما صدر منه من الذنوب، ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب، ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة، ويوفقه فيما يستقبله من عمره، ولا يجعل ذنبه حائلًا عن توفيقه؛ لأنه قد غفره، وإذا غفره، غفر ما يترتب عليه»(۱).

قوله: «وأتوب إليك»؛ أي: أرجع؛ لأن التاء والواو والباء كلمة واحدة، تدل على الرجوع، يقال: تاب: إذا رجع عن ذنبه (٢).

وهذه جملة خبرية، يخبر فيها المتكلم بتوبته وإنابته إلى الله تعالى، ولا بد أن يكون قاصدًا بقلبه ما دلت عليه هذه الجملة؛ لأن مجرد التلفظ بها لا يكفي ما لم يتحول إلى واقع عملي، كما سيأتي.

والتوبة واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها؛ لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت؛ ولأن السيئات تجر أخواتها، وذلك إصرار على المعصية، يوجب قسوة القلب، وبُعده عن الله تعالى، كما يوجب ضعف الإيمان؛ لأنه يزيد بالطاعة، وينقص بالعصيان.

قال بعض السلف: «أَصْبحُوا تائبين، وأَمْسُوا تائبين». قال

<sup>(</sup>۱) "تفسير ابن سعدي" ص(۲۰۰). (۲) "معجم مقاييس اللغة" (۲۰۸).



الحافظ ابن رجب: «يشير إلى أن المؤمن لا ينبغي أن يصبح ويمسي إلا على توبة؛ فإنه لا يدري متى يفجؤه الموت صباحًا أو مساءً، فمن أصبح أو أمسى على غير توبة، فهو على خطر؛ لأنه يُخشى أن يلقى الله غير تائب، فيحشر في زمرة الظالمين، قال الله تعالى: ﴿وَمَن لَمَ يَتُبُ فَأُولَتِكَ مُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ [الحجرات: ١١] (١٠).

وللتوبة النصوح التي أمر الله بها في قوله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا النَّهِ عَامَنُواْ تُوبُواً إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴿ [التحريم: ٨] شروط خمسة وهي:

٧ - أن يكف ويترك المعصية التي كان متلبسًا بها، فإن كانت فعل محرم أقلع عنه في الحال، وإن كانت ترك واجب يمكن قضاؤه، بادر بأدائه كالزكاة والحج، وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي، بأن كان مالًا رده إلى صاحبه إن كان حيًا، أو إلى ورثته إن كان ميتًا، وإن كان لا يعرف صاحبه تصدق به له، وإن كان الحق غيبة استحله منها إن كان قد علم بغيبته إياه، أو خاف أن يعلم بها، وإلا استغفر له، وأبدل غيبته بمدحه والثناء عليه في المجلس الذي اغتابه فيه، فإن الحسنات يذهبن السيئات، كما تقدم.

<sup>(</sup>۱) «لطائف المعارف» ص(۱۹).

## فَهِيَ كَفَّارَةُ المَجْلِس.

٣ ـ ومن شروط التوبة أن يندم على فعل المعصية ويتمنى أنه لم يفعلها؛ لأن ذلك يُورث له ذلًّا وانكسارًا بين يدي الله تعالى.

٤ ـ أن يعزم ألّا يعود إليها أبدًا، وهذه ثمرة التوبة، وهي الدليل على صدق صاحبها.

- أن تكون التوبة في وقتها المقدر، فإن كانت بعد نهايته لم تقبل، وقد دلُّ على ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضِّطْهُمُهُ قال: قال رسول الله عليه: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه»(١)، وعن عبد الله بن عمر عليها؛ أن النبي عليه قال: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»(٢)؛ أي: ما لم تبلغ روحه حلقومه، فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض.

كفارة المجلس

وقوله ﷺ في آخر الحديث: «إلا غفر له ما كان في مجلسه جزاء من قال ذلك» ما: صيغة عموم، وظاهر الحديث أن المغفرة عامة لجميع الذنوب صغيرها وكبيرها، ما كان حقًا لله تعالى وما كان حقًا للعباد، لكن ذكر العلماء أن هذا العموم مخصوص بما عدا حقوق العباد؛ لأن إسقاطها عن المتلوث بها موقوف على رضا صاحب الحق، وهذا التخصيص مأخوذ من أدلة أخرى، أما ما يتعلق

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۷۰۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٥٣٧)، وأحمد (٢٠٠/١٠)، وابن ماجه (٤٢٥٣) وفي سنده عبد الرحمٰن بن ثابت بن ثوبان، وعبد الرحمٰن قال عنه في «التقريب»: «صدوق يخطئ»، فالإسناد حسن، كما قال الترمذي، ووقع عند ابن ماجه «عبد الله بن عمرو" وهو وهم، كما قال المزي في "تحفة الأشراف" (٣٢٨/٥).

اختلاف العلماء في المغفرة هذه بالصغائر؟

بالصغائر والكبائر فقد اختلف العلماء في هذه المغفرة، هل هي هله هي عامة أو شاملة للصغائر والكبائر، أو أنها خاصة بالصغائر؟ قولان:

الأول: أنها خاصة بالصغائر، وأما الكبائر؛ كالزني، وأكل الربا، والسحر، وغير ذلك، فلا تكفرها الأعمال الصالحة، بل لا بد لها من توبة، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، لقوله تعالى: ﴿ إِن تَجُتَنِبُوا كَبَآبِر مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمْ ﴾ [النساء: ٣١] فدلت الآية الكريمة على أن تكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر، واجتنابها هو التوبة منها.

كما استدلوا بحديث أبى هريرة وهي عن رسول الله عليه قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن، ما لم تُغْشَ الكبائر» وفي رواية: «ورمضان إلى رمضان مُكَفِّراتٌ ما بينهن إذا اجْتَنَبَ الكبائر»(١).

ووجه الدلالة: أن الصلوات الخمس والجمعة ورمضان، وهي عبادات عظيمة لا تكفر الكبائر، فما دونها من الأعمال الصالحة؛ كصوم يوم عرفة، وعاشوراء، ومثل هذا الذكر، من باب أولى.

والقول الثاني: أن هذه المغفرة شاملة للصغائر والكبائر، وأن الأعمال الصالحة تكفّر الكبائر، وهذا قول ابن المنذر \_ في قيام ليلة القدر \_ وابن حزم، وهو المستفاد من كلام ابن الصلاح فى «فتاويه»(٢) وقد نصر ابن تيمية هذا القول، واحتج له

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۳۳).

بالعمومات، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيِّاتِ ﴾ [هود: ١١٤] وبالأدلة التي رتبت فيها المغفرة على بعض الطاعات؛ كالوضوء، وصوم يوم عرفة، وعاشوراء، وغيرها، كما نصره أحد فقهاء الشافعية، وهو شهاب الدين بن عز الدين، المشهور بابن عبد السلام الشافعي (١).

وقد ضعف هذا القول ابن عبد البر، ورد على قائله، ونقل ابن رجب كلامه، وأقره، ونصر القول بأن التكفير خاص بالصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة.

قال ابن رجب: (وقد حكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك، وأن الكبائر لا تكفر بمجرد الصلوات الخمس) وقال أيضًا: (الصحيح قول الجمهور: إن الكبائر لا تكفر بدون توبة)(٢).

وهكذا يقال في كل نص ورد عن النبي على وفيه تعليق مغفرة جميع الذنوب بطاعة من الطاعات، وتكون هذه النصوص المطلقة مقيدة بقوله على: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة... الحديث» وبهذا تجتمع الأدلة، ويؤيد ذلك الإجماع، كما تقدم.

وإنما ترتب على هذا الذكر غفران ما كُسب في ذلك

<sup>(</sup>۱) انظر: «النصيحة بما أبدته القريحة» ص(٣٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الإشراف» (۱۷۲/۳)، «التمهيد» (٤/٤)، (۱۰٦/۷)، «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث (۱۸)، «مجموع الفتاوى» (۲۸۹/۷)، «فتح الباري» (۲۰۱٪)، (۸/۷۳)، «التعليق على صحيح مسلم» للشيخ محمد بن عثيمين (٦/ ٤٩٨)، «إرشاد أولي البصائر إلى مسألة تكفير الأعمال الصالحة للصغائر والكبائر» للدكتور: محمد الفريح.



وَيُكْرَهُ الجُلُوسُ فِي ظِلِّ المَنَارَةِ، وَكَنْسُ البَيْتِ بِالخِرْقَةِ، وَالشُّرْبُ مِنْ ثُلْمَةِ الإِنَاءِ.

فَهَذِهِ جُمْلَةٌ مِنَ الآدَابِ، وَاللهُ تَعَالَى المُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.

المجلس لما فيه من تنزيه الله تعالى، والثناء عليه بإحسانه، والشهادة بتوحيده، ثم سؤال المغفرة منه وهو الذي لا يخيِّب قاصد بابه (۱).

ثــلاثــة أمــور مكروهة

قوله: «ويكره الجلوس في ظل المنارة، وكنس البيت بالخرقة، والشرب من ثلمة الإناء...» هذه الأمور الثلاثة المكروهة جاءت بعد ذكر كفارة المجلس، ولا معنى لها بعد الختام، والشرب من ثلمة الإناء يناسب ذكره مع الكلام على النفخ في الطعام، كما تقدم، لاجتماعهما في حديث واحد.

١ ـ الـجـلـوس في ظل المنارة

فأما المسألة الأولى: فالمنارة في اللغة مأخوذة من المنار، وهو العَلَمُ الذي يهتدي به الناس في المغازي ونحوها، لارتفاعه وإمكان رؤيته من بعيد، فسميت المنارة بهذا الاسم لارتفاعها، والمنارة هي: المئذنة التي يؤذن عليها، وجمعها: مناور ومنائر (٢).

وأما كراهة الجلوس في ظلها، فلعل العلة أنه يكون قصيرًا، فيكون الجالس بين الظل والشمس، فيقع في النهي المتقدم.

وأما المسألة الثانية: وهي كراهة كنس البيت بالخرقة،

٢ \_ كــنــس البيت بالخرقة

<sup>(</sup>۱) انظر: «دليل الفالحين» (٣/٥١٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «أساس البلاغة» ص(٤٧٦)، «مختار الصحاح» ص(٤٨٤)، «القاموس»
 (٤٥٧/٤)، «أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية» (٣٥٣/١).

= 797

فالخرقة: القطعة من خِرق الثوب(١١)، ولم يتبين لي مراد ابن عقيل بهذا، وقد نقل ابن مفلح في «الآداب» نص ابن عقيل هذا بدون سان(۲).

وقد روى ابن عساكر في «تاريخه» بسنده عن أبي يوسف مجاشع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة على قالت: «كنس البيت بالخرقة يورث الفقر» (٣).

ثم ما مراد المصنف بالخرقة؟ أهى خرقة عامة أم خاصة، فقد جاء ذكر الخرقة في خرافات الصوفية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما لباس الخرقة التي يُلبسها بعض المشايخ المريدين، فهذه ليس لها أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من جهة الكتاب والسُّنَّة...»(٤).

ولبس الخرقة ارتباط بين الشيخ وبين المريد، وتحكيم من المريد للشيخ نفسه، وفيها معنى المبايعة، وهي عتبة الدخول في الصحبة (٥)، ولا يعنى هذا الجزم بمراد ابن عقيل، وإنما ذكرته لمناسبة ذكر الخرقة.

وأما المسألة الثالثة: وهي الشرب من ثلمة الإناء، فالثلمة: ٣-الشربامن

ثلمة الإناء

<sup>(</sup>۱) «اللسان» (۱۰/۲۷). ·(17·/٣) (Y).

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۳۲۸/۳۸) وهذا حدیث باطل، ومتن منکر، وأبو یوسف مجاشع بن عمرو، حديثه منكر غير محفوظ. قاله العقيلي، ونقل عن ابن معين أنه قال: قد رأيته أحد الكذابين. وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات. انظر: «الجرح والتعديل» (٨/ ٣٩٠)، «الضعفاء» (٤/ ٢٦٤)، «المجروحين» (٢/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٤) «الفتاوي» (۱۱/۰۱۰).

<sup>(</sup>٥) «معجم مصطلحات الصوفية» ص (٨٩).

بضم الثاء المثلثة، موضع الانكسار في الإناء، وقد جاء في النهي عن الشرب من ثلمة الإناء حديث أبي سعيد الخدري ظاهيه؛ أن النبي ﷺ نهى عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب. حكمة النهي وقد تقدم الحديث في الكلام على نفخ الطعام(١١)، ولعل الحكمة في هذا النهي:

عن الشرب من ثلمة الإناء

١ \_ أنه لا يتمكن من الراحة والطمأنينة أثناء الشرب؛ لأنه ريما ينصب الماء منها على الثوب أو البدن.

٢ ـ أن الثلمة لا تخلو من وسخ؛ لأنه لا يُتمكن من غسلها تامًا .

٣ ـ أنه قد يخرِج منها قذيً ونحوه.

 $\frac{3}{2}$  - أنه ربما انجرح فم الشارب بحدها $\frac{3}{2}$ .

وإلى هنا تم ما أردت تحريره شرحًا لهذه الرسالة المختصرة المفيدة في موضوع الآداب والأخلاق، والله أسأل أن يجعله عملًا صالحًا، ولوجهه خالصًا، ولعباده نافعًا، كما أسأله أن يثيب من أعان على هذا الشرح بطباعة أولية أو مراجعة. والله ولى التو فيق.

وكان الفراغ من مراجعته الأخيرة بعد ظهر يوم الأربعاء اليوم الأول من شهر ذي الحجة، من عام ثمانية وثلاثين بعد الأربعمائة والألف. والحمد لله ربِّ العالمين.

<sup>(</sup>۱) انظر: ص(۱۰۷).

<sup>(</sup>۲) «الآداب الشرعية» ( $(1 \wedge \cdot 1)$ )، «زاد المعاد» ( $(2 \wedge \cdot 1)$ ).



## فهرس الموضوعات

| لصفحة | الموضوع                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------|
|       | * المقدمة                                                     |
|       | * متن الكتاب كاملًا                                           |
|       | الفوائد المجموعة                                              |
|       |                                                               |
|       | في شرح فصول الآداب                                            |
|       | ومكارم الأخلاق المشروعة                                       |
|       | شرح خطبة الكتاب                                               |
|       | تعريف «الأدب» لغة                                             |
|       | تعريف «الأدب» اصطلاحًا                                        |
|       | عناية العلماء بأبواب الأدب                                    |
|       | الحرص على محاسن الآداب والبعد عن نقائصها وكلام العلماء في ذلك |
|       | تعريف مكارم الأخلاق                                           |
|       | ترجمة ابن عقيل                                                |
|       |                                                               |
|       | ١ ـ اسمه ومولده ونشأته                                        |
|       | ۲ ـ تنوُّع علومه وكثرة شيوخه                                  |
|       | ٣ ـ بلوغه درجة الاجتهاد، بعض ما انفرد به من مسائل             |
|       | ٤ ـ ثناء العلماء عليه                                         |
|       | ٥ ـ مصنفاته                                                   |
|       | ٦ ـ وفاته                                                     |
|       | السُّنَّة تسليم الماشي على القاعد                             |
|       | السُّنَّة تسليم الراكب على الماشي والجالس                     |
|       | الحكم إذا تساوى المتلاقيان في الوصف                           |
|       | · ·                                                           |
|       | حكم ابتداء السلام                                             |
|       | هل إذا سلَّم الواحد أو ردَّ يجزئ عن الجماعة؟                  |
|       | صفة السلام                                                    |



| . T                                                      |
|----------------------------------------------------------|
| مجيء السلام في القرآن                                    |
| صفة ردِّ السلام                                          |
| الزيادة المستحبة في السلام                               |
| رأي ابن عقيل في اقتصار المسلِّم على: ورحمة الله          |
| شرح لفظ السلام                                           |
| إذا سلَّم ثم حال بينهما شيء ثم التقيا عادت سُنَّة السلام |
| مشروعية رفع الصوت بالسلام                                |
| حكم السلام على المرأة الشابة                             |
| كلام نفيس للمودودي                                       |
| حكم السلام على المرأة العجوز والبارزة                    |
| النساء بالنسبة لحكم السلام عليهن قسمان                   |
| جواز نظر الشاهد إلى المرأة                               |
| حكم نظر الرجل إلى المرأة التي يعاملها                    |
| حكم نظر الخاطب إلى مخطوبته                               |
| موضع النظر إلى المرأة المخطوبة                           |
| النظر إلى المخطوبة مقيد بضوابط                           |
| استحباب السلام على الصبيان                               |
| الأدلة على الاستحباب                                     |
| فوائد السلام على الصبيان                                 |
| حكم ردِّ الصبي للسلام                                    |
| إذا تعارض الصغر الحسى والمعنوي                           |
| استحباب السلام عند الانصراف                              |
| السُّنَّة الإتيان بالسلام الشرعي عند الانصراف            |
| السلام عند الدخول أشد استحبابًا                          |
| مصافحة الداخل لجميع الجالسين                             |
| فائدة جليلة                                              |
| <br>قرائن السلام                                         |
| تعريف المصافحة وحكمها                                    |
| عريب المصادعة و علمها                                    |
| الكدليل عليها                                            |





الموضوع

| حكم المصافحه بكلتا اليدين                     |
|-----------------------------------------------|
| النهي عن مصافحة المرأة، ودليل ذلك             |
| لا فرق بين الشابة وغيرها                      |
| تعريف المعانقة                                |
| الدليل على جواز المعانقة                      |
| هل المعانقة مختصة بالقدوم من السفر؟           |
| الإكثار من المعانقة وتقبيل الرأس              |
| المعانقة عند التعزية                          |
| حكم تقبيل الرأس، ودليله                       |
| حكم تقبيل اليد عند السلام                     |
| خلاف العلماء في تقبيل اليد                    |
| من يباح تقبيل يده                             |
| شروط تقبيل يد العالم                          |
| حكم تقبيل الرأس                               |
| لا يكفي تقبيل الرأس عن المصافحة               |
| تقبيل الخد أو الفم<br>أقسام القيام            |
| اقسام القيام                                  |
| ١ ـ القيام على الشخص                          |
| أ _ معناه                                     |
| ب ـ حكمه                                      |
| جـ ـ ما يستثني من النهي عن القيام على الشخص   |
| ٢ ـ القيام إلى الشخص                          |
| أ _ معناه                                     |
| ب ـ حكمه مع الأدلة                            |
| ٣ ـ القيام للشخص                              |
| أ _ معناه                                     |
| ب ـ الخلاف في جوازه                           |
| حكم القيام للداخل                             |
| ما اعتاده الناس من القيام لكل داخل إلى المجلس |



| حكم قيام الطلاب عند دخول المدرس                      |
|------------------------------------------------------|
| الحذر من محبة الإنسان أن يقام له                     |
| حكم القيام للكافر أو العاصي أ                        |
| النهي عن استماع حديث قوم وهم له كارهون               |
| لا ينبغي الاستماع إلى كلام ُقوم يُتشاورون            |
| من تلفَّت أثناء حديثه فهو إعلام لمن يحدثه بأنه سِرٌّ |
| ذكر حديث جابر ﷺ في هذا الموضوع                       |
| كراهة الخيلاء والزَّهْو                              |
| صفة المشي المطلوبة شرعًا مع الأدلة                   |
| المشيات عشرة أنواع                                   |
| الخيلاء مشية يبغضها الله                             |
| جواز الخيلاء في الجهاد، وحكمة ذلك، مع دليله          |
| من آداب المجالس                                      |
| ١ ـ إظهار التغافل عما حدث إذا كان مرئيًا             |
| ٢ ـ إظهار عدم السماع لما حصل إذا كان مسموعًا         |
| خصال الفطرة                                          |
| تعريف الفطرة                                         |
| الدليل على الخصال العشر                              |
| حكم هذه الخصال                                       |
| ١ ـ المضمضة حكمها                                    |
| ۲ ــ الاستنشاق حكمه                                  |
| ٣ ـ السواك                                           |
| مواضع تأكد السواك                                    |
| ٤ ـ قص الشارب هل السُّنَّة في الشارب القص أو الحف؟   |
| ٥ ـ إعفاء اللحية                                     |
| تعريف الإعفاء                                        |
| تعريف اللحية                                         |
| نقل ابن حزم الإجماع على وجوب إعفاء اللحية            |
| حلق اللحية فيه ثلاثة محاذير                          |





| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        |         |

| منافع شعر اللحية                                       |
|--------------------------------------------------------|
| حكم حلق ما تحت الذَّقَن                                |
| ٦ ـ حلق العانة                                         |
| الحكمة من حلق العانة                                   |
| حكم حلق شعر الدبر                                      |
| ٧ ـ نتف الإبطين حكمه                                   |
| الحكمة من نتفه                                         |
| ٨ ـ تقليم الأظفار وحكمته                               |
| ٩ ـ الاستنجاء                                          |
| ۱۰ ـ الختان وحكمته                                     |
| حكم الختان                                             |
| حكم نتف الشيب                                          |
| حديث: إنه نور المسلم                                   |
| معنى: إنه نور المسلم                                   |
| الشيب نذير الموت تفسير آية: ﴿وَجَآءَكُمُ ٱلنَّـٰذِيرُ﴾ |
| الشيب يقصر الأمل                                       |
| معنى: أنه يقصر الأمل                                   |
| الشيب حاثٌ على حسن العمل                               |
| الشيب وقار                                             |
| حكم حلق قفا الرأس                                      |
| النهي عن القزع                                         |
| حكم كثير من القصَّات الشبابية المعاصرة                 |
| مشروعية الاستئذان لدخول بيت الغير                      |
| تفسير آية الاستئذان                                    |
| الحكمة من مشروعية الاستئذان                            |
| السُّنَّة الاستئذان ثلاث مرات                          |
| حكم الزيادة على الثلاث                                 |
| لفظ الاستئذان وما يقوم مقامه                           |
| السُّنَّة أن المستأذن يذكر اسمه                        |



الصفحة تعريف التناجي ..... لِمَ خص الثلاثة بالذكر؟ دليل النهي عنه ...... حكمة النهى عن التناجي ..... ظاهر النهى التحريم، ودليل ذلك ...... إذا كانوا أربعة لم يمتنع تناجى اثنين ..... جواز التناجي إذا أذن الثالث ..... حكم التسمية عند الأكل، دليل ذلك ..... صفة التسمية ...... حكم زيادة: الرحمٰن الرحيم ..... إذا كانوا جماعة وسمَّى واحد ..... استحباب الحمد عند نهاية الأكل ودليله ..... حكم الأكل باليمين مع الأدلة ..... ترجيح القول بوجوب الأكل باليمين ..... انتشار عادة الأكل والشرب بالشِّمال ..... حكم أكل الإنسان مما يليه ..... جواز أكل الإنسان مما لا يليه إذا علم رضا من يشاركه ..... جواز تخصيص بعض الضيوف بشيء طيب ..... ظاهرة تقطيع اللحم للضيف ونحوه ...... النهى عن الأكل من ذروة الطعام ودليل ذلك ..... هل النهي للتنزيه أو التحريم؟ ..... ما يستثني من ذلك ..... إذا أراد أن يكيل طعامًا بدأ من جوانبه ..... النهى عن النفخ في الطعام ..... الحكمة من النهى ..... حكم الشرب قائمًا .....





| لموضوع الصنا                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>ع</b> ريف المتكئ                                                 |
| عريف الاتكاء بأنه التربُّع                                          |
| لصفة المطلوبة في جلوس الأكل                                         |
| عطاء الأيمن فالأيمن في الشراب ونحوه                                 |
| ىتى يبدأ بالأكبر؟                                                   |
| ىن الذي يُبدأ به في تقديم الماء أو القهوة ـ مثلًا ـ ومن يُعطى بعده؟ |
| ربعة آداب منزلية، ودليلها                                           |
| حكم إغلاق الأبواب، وفائدة ذلك                                       |
| حكم إيكاء السقاء، والحكمة من ذلك                                    |
| مكم تغطية الإناء<br>لحكمة من الأمر بتغطية الإناء                    |
| لحكمة من الامر بتغطية الإناء                                        |
| ذا لم يجد ما يغطي به الإناء                                         |
| لأمر بإطفاء السراج، وحكمة ذلك                                       |
| لمراد بالنهي عن ترك النار عند النوم                                 |
| حكم إطفاء المصابيح الكهربائية                                       |
| صيحة من المؤلف فيما يتعلق بالوصلات الكهربائية                       |
| ئمال الشريعة وعنايتها بمصالح الخلق                                  |
| مكم غسل اليد للطعام                                                 |
| كارف العلماء في ذلك                                                 |
| ضعيف الإمام أحمد لهذا الحديث                                        |
| طلبيت الواردة في الوضوء مما مسَّت النار                             |
| ر عايك بوربرده عي بمو علوم اللبن ونحوه                              |
| لظاهر أن مسألة غسل اليد قبل الطعام ليست من مسائل العبادة            |
| ستحباب المبادرة بغسل اليد بعد الطعام                                |
|                                                                     |
|                                                                     |
| ر عن الأمر بلعق الأصابع                                             |
| تأكد غسل اليد بعد الطعام قبل النوم                                  |



| نهي من أكل الثوم والبصل والكراث عن حضور المسجد                |
|---------------------------------------------------------------|
| الأدلة على ذلك                                                |
| نهيه عن الحضور من باب دفع أذيته لا لأنه معذور                 |
| آكل الثوم ونحوه له حالتان                                     |
| الحكمة من نهيه عن حضور المسجد                                 |
| تعليل النهي بعلتين، وما يترتب على ذلك                         |
| إخراج أكل الثوم ونحوه من المسجد                               |
| الحكم خاص بالنَّيئ لا بالمطبوخ، إلا إن بقيت رائحته            |
| حكم إجابة الدعوة لوليمة العرس                                 |
| الأدلة على وجوب الإجابة                                       |
| حكم إجابة دعوة غير وليمة العرس                                |
| حكم إجابة وليمة الختان                                        |
| لا يجب الأكل إذا حضر وليمة العرس                              |
| الأكل أولى لما يترتب عليه من المصالح                          |
| شروط إجابة وليمة العرس                                        |
| ١ ـ ألا يكون في الدعوة لعب ولا منكر                           |
| ٧ ـ أن يكون الداعي مسلمًا مستقيمًا                            |
| ٣ ـ أن يعيِّن الداعي المدعو                                   |
| ٤ ـ أن يكون الداعي مسلمًا                                     |
| ٠ ـ ألا يكون للمدعو عذر                                       |
| ٦ ـ أن تكون الدعوة في المرة الأولى                            |
| تعريف المروءة                                                 |
| قول ابن عقيل: إنه لا ينبغي لأهل المروءات التسرع لحضور الولائم |
| تعريف عيادة المريض، ولِمَ سميت بذلك؟                          |
| حكم عيادة المريض                                              |
| قد تكون العيادة واجبة في بعض الحالات                          |
| الخلاف في اتباع الجنازة                                       |
| ما في حضور الجنائز من الفضائل والمصالح                        |
| المراد باتباع الجنازة                                         |





| الموضوع الصفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| The second secon |        |
| تعريف التعزية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| حكم التعزية ودليلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| لفظ التعزية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| بِمَ يردُّ المعزَّى؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| تعريف الذمة والمراد بأهل الذمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| الحديث الوارد في عيادة الذمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| حكم عيادة الذمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| تعريفُ الغيبة لغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| الغيبة شرعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| ر<br>تحريم الغيبة مع الدليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| من لم ينكشف بالمعاصي لا تجوز غيبته، الواجب نحوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| من انكشف بالمعاصى فلا غيبة له، ودليل ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| كلام ابن تيمية فيمن أظهر المنكرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| تفسير آية: ﴿وَلَا يَغْتُبُ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| الآية دليل على أن الغيبة من الكبائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| تفاوت مراتب الغيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| أسباب الغيبةأسباب الغيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| كلام لابن تيمية في واقع الناس في موضوع الغيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| آثار الغيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| ما يباح من الغيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| ستة أسباب تباح بها الغيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| ١ ـ ذكر الفاسق المجاهر بما فيه بشروط ثلاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| ٢ ـ التعريف بالشخص بما فيه من العيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| ٣ ـ التظلم عند من له قدرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| <ul> <li>٤ ــ الاستعانة على تغيير المنكر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| • ـ الاستفتاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| ٦ ـ التحذير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| حديث: «قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| مه ضه ٤ انتخاب عمد ﴿ مُثْلُونُهُ الْخُلْفَةُ مِنْ يعدهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |



| ذكر عمر ﴿ عَلَيْهِ مَا فَي كُلُّ وَاحْدُ مِنْ أَهْلِ الشَّوْرِي مِنْ عَيْبِ |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| ما ورد عن عمر ﷺ معارض بما صح عنه أنه أثنى عليهم                             |
| ضابط ما تحصل به الغيبة                                                      |
| إذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ولرسوله ولعباده                         |
| كلام نفيس لابن رجب                                                          |
| كفارة الغيبة                                                                |
| الراجح في هذه المسألة                                                       |
| الحث على ضبط اللسان وقلة الكلام                                             |
| ما في كثرة الكلام من المفاسد                                                |
| في اللسان آفتان عظيمتان                                                     |
| الأحاديث الواردة في الأمر بالصمت وحفظ اللسان                                |
| فضائل الصمت                                                                 |
| للكلام أربعة شروط                                                           |
| تعريف الحرير                                                                |
| تحريم الحرير على الرجال مع الدليل                                           |
| الحكمة من تحريمه                                                            |
| ما يستثنى من التحريم                                                        |
| إباحة الحرير للنساء مع الدليل                                               |
| تحريم التحلي بالذهب على الرجال                                              |
| تحريم خاتم الذهب على الرجال                                                 |
| خلاف العلماء في تعريف الخز                                                  |
| حكم لبسه                                                                    |
| تحريم لبس ما فيه صورة                                                       |
| المراد بالصورة                                                              |
| جواز جعل الصور في الفرش ونحوها                                              |
| رأي ابن عقيل في الصور في المفارش                                            |
| تحريم الصور في الستور                                                       |
| الأدلة على تحريم الصورة                                                     |
| لماذا لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة                                       |



## 

| الأحاديث عامة فيما له ظل وما ليس له ظل                                |
|-----------------------------------------------------------------------|
| الرد على من قال: إن الصورة الشمسية مثل ظهور الوجه في المرآة           |
| حكم لبس الخاتم من الفضة                                               |
| موضع لبس الخاتم من اليد                                               |
| تحريم جر الثوب خيلاء                                                  |
| ثبوت الوعيد فيمن جرَّ ثوبه خيلاء                                      |
| التحريم عام في الثياب والعباءات والسراويل وغيرها                      |
| حكم الإسبال لغير الخيلاء                                              |
| القول الراجح                                                          |
| روت ر . )<br>ليس في قوله ﷺ لأبي بكر: «إنك لست تضع ذلك خيلاء» دليل على |
| الجواز من وجوه                                                        |
| حكم الإسبال مجاراةً للمجتمع                                           |
|                                                                       |
| تحريم الإسبال مبني على حِكُم ومصالح                                   |
| المستفاد من الأحاديث في مقدًار طول الثوب وما في معناه                 |
| تعريف الحمَّام                                                        |
| حكم دخوله للرجال والنساء                                              |
| شرط دخوله للرجال                                                      |
| دليل من قال بكراهته للنساء                                            |
| ما يستثنى من كراهة دخوله للنساء                                       |
| تعريف الخضاب والفرق بينه وبين الصبغ                                   |
| فائدة الخضاب                                                          |
| حكم الخضاب مع الأدلة                                                  |
| كلام الباجي في الأمر بالصبغ                                           |
| مجمل الأقوال في حكم الخضاب                                            |
| الراجح في هذه المسألة                                                 |
| الصبغ بالكَتَم وتعريفه                                                |
| حكم الصبغ بالسواد                                                     |
| تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ومفاسد ذلك                              |
| ريم<br>الدليل على التحريم                                             |
| الكليل على التحريم                                                    |



| تحريم اجتماع رجلين أو امرأتين في ثوب واحد           |
|-----------------------------------------------------|
| وجوب التفريق بين الأولاد إذا بلغوا عشرًا            |
| تعريف اللهو                                         |
| إطلاق اللِّهو على الغناء                            |
| تعريف اللّعِب                                       |
| أنواع اللعب في الإسلام                              |
| ١ ـ ما كان مفضيًا إلى ما حرم الله                   |
| ٢ ــ ما كان معينًا على الحق أو ذريعة إليه           |
| ٣ ـ ما ليس معينًا على حق، لكن لا مفسدة فيه          |
| تفسير العلماء لحديث: «ليس من اللهو إلا ثلاث»        |
| كلام نفيس لابن تيميةكلام نفيس لابن تيمية            |
| القول الراجح في تفسير الحديث                        |
| تعريف الملاهي المطربة                               |
| تعریف الطبل والزَّمْرتعریف الطبل والزَّمْر          |
| تحريم الغناء وآلات الطرب، والأدلة على ذلك           |
| نقل الإجماع على تحريم الغناء المشتمل على آلات الطرب |
| اشتد نكير السلف على من اشتغل باللهو والغناء         |
| ما في سماع الغناء من المفاسد العظيمة                |
| جواز الضرب بالدف عند الزواج                         |
| دليل ذلك                                            |
| تعريف الدُّف                                        |
| ضوابط جواز الضرب بالدف                              |
| ١ ـ أنه خاص بالنساء                                 |
| ٢ ـ أن يكون الضرب خفيفًا لا إزعاج فيه               |
| ٣ ـ ألا يكون معه قصائد مجون ولا خلاعة               |
| ٤ ـ ألا يطول وقت الضرب به                           |
| هل الضرب بالدف خاص بالعرس؟                          |
| استحباب الرقية بأسماء الله تعالى                    |
| تعريف التعويذ                                       |





الموضوع

| حكم التعويذ من غير القرآن                                         |
|-------------------------------------------------------------------|
| حكم التعويذ من القرآن                                             |
| كلام نفيس لابن القيم في الاستفادة من الرقية                       |
| تعريف التداوي                                                     |
| تعريف الحجامة                                                     |
| حكم التداوي بالحجامة                                              |
| منافع الحجامة                                                     |
| تعريف الفصد                                                       |
| حكم الفصد                                                         |
| تعريف الكي                                                        |
| حكم الكي                                                          |
| أحاديث الكي تضمنت أربعة أنواع                                     |
| تعريف الأدوية                                                     |
| الأدلة على مشروعية التداوي في الجملة                              |
| الرد على من أنكر التداوي؛ لمنافاته التوكل                         |
| لا يحسن التمادي في استعمال الأدوية                                |
| اتفاق الأطباء على أنه إذا أمكن التداوي بالغذاء لم يعدل إلى الدواء |
| ما قُدر على دفعه بالحمية والأغذية لا يدفع بالأدوية                |
| التداوي تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة                           |
| تحريم التداوي بالمحرم                                             |
| دليل ذلك من النص                                                  |
| الاستدلال من العقل على منع التداوي بالمحرم                        |
| القول بجواز التداوي بالمحرم مطلقًا ودليله                         |
| القول بالتداوي بالمحرم إذا عرف أنه طريق للشفاء                    |
| الترجيح في هذه المسألة                                            |
| قياس التداوي بالمحرم على إباحة المحرم للمضطر قياس ضعيف            |
|                                                                   |
| لماذا لا يُستشفى بالمحرمات؟                                       |
| تحريم التداوي بالنجس                                              |
| لا تلازم بين التحريم والنجاسة                                     |



| الخلاف في حكم التداوي بالنجس مع الأدلة                         |
|----------------------------------------------------------------|
| كراهة الإمام أحمد الكي وقطع العروق                             |
| وجه الكراهة                                                    |
| الراجح أن الكي لا يكره، وقطع العروق يرجع فيها إلى حذاق الأطباء |
| إيذان الحيات                                                   |
| دليل ذلك                                                       |
| من خصَّص الأحاديث في حيات المدينة                              |
| الإنذار خاص بالبيوت                                            |
| عدد الإيذان                                                    |
| إذا ظهرت الحية بعد الإيذان                                     |
| ما يستثنى من الحيات                                            |
| من الحيات: ذو الطفيتين والأبتر                                 |
| صفة الإيذان                                                    |
| تعريفِ الوزغ وحكم قتله                                         |
| لماذا أمر بقتل الوزغ                                           |
| تحريم قتل النمل مع الدليل                                      |
| تعريف النمل                                                    |
| ما يؤذي من الحيوان والحشرات يجوز قتله                          |
| قتل النمل إذا آذي                                              |
| لا يجوز تخريب أجحرة النمل                                      |
| حكم قتل القمل                                                  |
| حكم قتل الضفادع مع الدليل                                      |
| تعريف الضفدع                                                   |
| حكم أكل الضفدع                                                 |
| حكمة النهي عن قتل الضفدع                                       |
| ما تصان عنه المساجد                                            |
| ١ ـ النظافة وإزالة الأوساخ                                     |
| ٢ ـ الأعمال الحرفية                                            |
| ٣ ـ التجارة في المسجد                                          |



| موضوع الص                                                             | 11  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| حصاء البهائم                                                          | -[  |
| سم البهائم في الوجه وغيره                                             |     |
| * '                                                                   |     |
| يُّ البهائم للمداواة                                                  | م   |
| هما أفضل من الجهاد، ودليل ذلك                                         |     |
| أي الإمام أحمد في حكم بر الوالدين                                     |     |
| ' تجوز طاعة الوالدين في معصية الله تعالى                              |     |
| شلة لما أفتى به أحمد من عدم طاعة الوالدين                             |     |
| دليل على عدم طاعة الوالدين في المعصية                                 |     |
| أدلة على عظم حق الوالدين                                              |     |
| لأم تفضل على الأب في البر                                             | ! ! |
| حريم عقوق الوالدين، مع الأدلة                                         |     |
| ن مظاهر عقوق الوالدين                                                 |     |
| ور لا تُعد من عقوق الوالدين                                           |     |
| س لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريده                        |     |
| راهة 12 فاع على اليد اليسوى شع العديلل<br>ل النهى عام أو خاص بالصلاة؟ |     |
| م النهي عام او عاص بالطفارة.<br>خلاف في حكم هذه الجلسة                |     |
| د عموم النهي                                                          |     |
|                                                                       |     |
| نض الشراح حمل النهي على الكراهة                                       |     |
| قول بالتحريمقول بالتحريم                                              | 1   |
| حكمة من النُّهي عن الجلوس بين الشمس والظل                             |     |
|                                                                       |     |
| دليل عليها                                                            | 11  |
| ـاهـر كلام ابن عقيل أن هذا الذكر مشروع مطلقًا في كل مجلس              | ظ   |
| رح كفارة المجلس                                                       | ىث  |
| نزاء من قال كفارة المجلسنزاء من قال كفارة المجلس                      |     |
| ختلاف العلماء في المغفرة هذه هل هي عامة أو خاصة بالصغائر؟             | - 1 |



## الموضوع الصفحة ذكر ابن عقيل ثلاثة أمور مكروهة ا ـ الجلوس في ظل المنارة ٢ ـ كنس البيت بالخرقة ٣ ـ الشرب من ثلمة الإناء حكمة النهي عن الشرب من ثلمة الإناء \* فهرس الموضوعات